أسئلة قادت السالا السلحك

طبع على نفقة الفقير إلى عفوريه عُمْرِاللَّهُ لِهُ وَلَوَالْمَوِهُ وَ أَعَلَهُ وَمُرِيِّكُهُ وَجَمِيْعَ النَّسَالِمِينَ

همهره الخرارسي في هالي الخرارسي الخرارسي الخرارسي المرابعة الرابعية الرابعية المرابعة الخرارسي

# أسلطناة قادت شباب الشيعة إلى الحلق

إعداد وجمع سليمان بن صالح الخراشي

رقم الإيداع : ١٤٠٨/٤٠٤٩ ردمك : ١٤-٩٧٩-٧٥-٩٩٦٠

حقوق الطبع غير محفوظة بشرط عدم الزيادة أو النقصان

الطبعة الرابعة ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

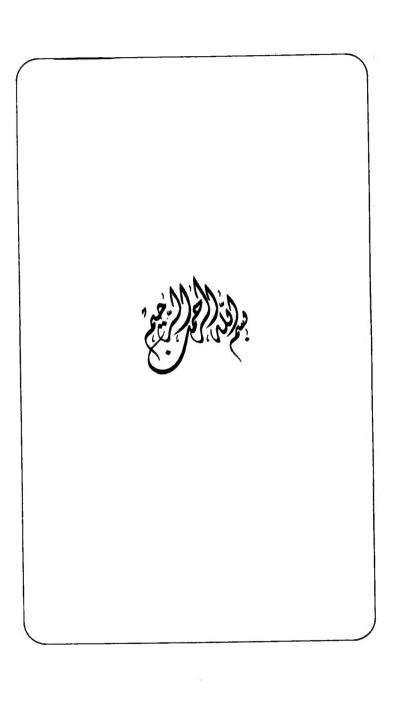





الحمد لله القائل: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُومٌ وَلَا تَنْبِعُواْ السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِوْ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء القائل: ﴿إِن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة؛ كلها في النار إلا واحدة »، فقيل: يا رسول الله، ما الواحدة ؟ قال: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي »(١).

#### أما بعد:

فقد أراد الله \_ بإرادته الكونية القدرية \_ أن يتفرق المسلمون الى شيع وأحزاب ومذاهب شتى، يعادي بعضهم بعضاً، ويكيد بعضهم لبعض؛ مخالفين بذلك أمر الله لهم حال الاختلاف بالرد إلى كتابه وسنة نبيه عليه و قوله: ﴿ فَإِن نَتَزَعْتُمْ فِي شَيْء

<sup>(</sup>۱) "صحيح الترمذي" للألباني (٢١٢٩). وانظر الكلام على هذا الحديث رواية ودراية في رسالة الشيخ سليم الهلالي «درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه والأصحاب».

فَرُدُّوهُ إِلَى اَشَهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِِّ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞﴾ [النساء: ٥٩].

ولهذا: كان من الواجب على كل ناصح لأمته، محب لوحدتها واجتماعها أن يسعى ـ ما استطاع ـ في لم شملها «على الحق»، وإعادتها كما كانت في عهده و الشير عقيدة وشريعة وأخلاقاً)؛ اتباعاً لقوله تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلا تَعْرَقُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

ومن أهم ما يعجل بهذا الأمر: تنوير أبناء الفِرَق المخالفة لدعوة الكتاب والسنة بما هم عليه من تجاوزات وانحرافات تحول بينهم وبين الهدى ولزوم جماعة المسلمين.

ومن هنا جاء التفكير في جمع هذه الأسئلة والإلزامات الموجهة إلى شباب طائفة الشيعة الاثني عشرية لعلها تساهم في رد العقلاء منهم إلى الحق؛ إذا ما تفكروا في هذه الأسئلة والإلزامات التي لا مجال لدفعها والتخلص منها إلا بلزوم دعوة الكتاب والسنة الخالية من مثل هذه التناقضات.

وقد أعجبنا ـ حقاً ـ ما قام به أحد الإخوة الشيعة المهتدين إلى الحق عندما تحدث عن تجربته في الانتقال من الضلال إلى الهدى في كتاب اختار له اسماً مناسباً هو:

«ربحتُ الصحابة.. ولم أخسر آل البيت»!

وقد وُفِّق - ثبَّته الله - في هذا الاختيار؛ لأن المسلم الحق لا يجد حرجاً في الجمع بين محبة آل البيت ومحبة الصحابة - الله أجمعين -.

وهو يذكرنا بذاك النصراني الذي أسلم؛ فألَّف كتاباً بعنوان: «ربحتُ محمداً.. ولم أخسر عيسى» - عَلَيْتَكُمْ -.

نسأل الله تعالى أن ينفع به الموفقين من شباب الشيعة، وأن يجعله مفتاح خير لهم، مذكرهم أخيراً بأن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، وأن الواحد منهم في حال لزومه السنة، والفرح بها، ونصرتها؛ قد يفوق في أجره ومكانته آلافاً من أهل السنة البطالين، المعرضين عن دينهم، اللاهين في الشهوات، أو الواقعين في الشبهات، والله يقول: (مَن كَفرَ الشهوات، أو الواقعين في الشبهات، والله يقول: (مَن كَفرَ فَعَلَيْهِ كُفْرَةُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمَهَدُونَ الله الروم: ١٤٤.

والله أعلم، وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم.





# الإلزامات

عتقد الشيعة أن علياً الله إمام معصوم، ثم نجده - باعترافهم - يزوج ابنته أم كلثوم «شقيقة الحسن والحسين» من عمر بن الخطاب الها! (١) فيلزم الشيعة أحد أمرين أحلاهما مر:

الأول: أن علياً الله غير معصوم؛ لأنه زوَّج ابنته من كافر!، وهذا ما يناقض أساسات المذهب، بل يترتب عليه أن غيره من الأثمة غير معصومين.

<sup>(</sup>۱) أثبت هذا الزواج من شيوخ الشيعة: الكليني في الكافي في الفروع (١٥/٦)، والطوسي في تهذيب الأحكام/ باب عدد النساء (١١٥/٨) وفي كتابه الاستبصار (٣٥٦/٣)، والمازنداراني في مناقب آل أبي طالب، (٣١٠/٣)، والعاملي في مسالك الأفهام، (١/كتاب النكاح)، ومرتضى علم الهدى في الشافي، (ص ١١٦)، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، (٣٤/٣)، والأردبيلي في حديقة الشيعة، (ص ٢٧٧)، والشوشتري في مجالس المؤمنين (ص ٢٧، ٨)، والمجلسي في بحار الأنوار، (ص ٢٦١). وانظر للزيادة: رسالة «زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب حقيقة لا افتراء» لأبي معاذ الإسماعيلي.



والثاني: أن عمر ﷺ مسلمٌ! قد ارتضى علي ﷺ مصاهرته. وهذان جوابان محيّران.

يزعم الشيعة أن أبا بكر وعمر الله كانا كافرين، ثم نجد أن علياً هذه وهو الإمام المعصوم عند الشيعة قد رضي بخلافتهما وبايعهما الواحد تلو الآخر ولم يخرج عليهما، وهذا يلزم منه أن علياً غير معصوم، حيث إنه بايع كافرين ناصبين ظالمين إقراراً منه لهما، وهذا خارم للعصمة وعون للظالم على ظلمه، وهذا لا يقع من معصوم قط، أو أن فعله هو عين الصواب!! لأنهما خليفتان مؤمنان صادقان عادلان، فيكون الشيعة قد خالفوا إمامهم في تكفيرهما وسبهما ولعنهما وعدم الرضى بخلافتهما! فنقع في حيرة من أمرنا: إما أن نسلك سبيل أبي الحسن رضوان الله عليه أو نسلك سبيل شيعته العاصين؟!

أَنْ لَقَد تَزُوج عَلَي ﷺ بعد وفاة فاطمة ﷺ عدة نساء، أنجبن له عدداً من الأبناء، منهم: عباس بن علي بن أبي طالب، عبدالله بن علي بن أبي طالب، جعفر بن علي بن أبي طالب، عثمان بن علي بن أبي طالب.

أمهم هي: «أم البنين بنت حزام بن دارم»(١).

وأيضاً: عبيد الله بن علي بن أبي طالب، أبو بكر بن علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>١) "كشف الغمة في معرفة الأثمة"؛ لعلي الأربلي (٦٦/٢).

أمهما هي: «ليلي بنت مسعود الدارمية»(١).

وأيضاً: يحيى بن علي بن أبي طالب، محمد الأصغر بن علي بن أبي طالب، عون بن علي بن أبي طالب.

أمهم هي: «أسماء بنت عميس»(٢)

وأيضاً: رقية بنت علي بن أبي طالب، عمر بن علي بن أبي طالب ـ الذي توفي في الخامسة والثلاثين من عمره --

وأمهما هي: «أم حبيب بنت ربيعة»(٣).

وأيضاً: أم الحسن بنت علي بن أبي طالب، رملة الكبرى بنت على بن أبي طالب.

وأمهما هي: «أم مسعود بنت عروة بن مسعود الثقفي»(٤).

والسؤال: هل يسمي أبٌ فلذة كبده بأعدى أعدائه؟ فكيف إذا كان هذا الأب هو على بن أبي طالب ﴿

فكيف يسمي على الله أبناءه بأسماء من تزعمون أنهم كانوا أعداء له؟!

وهل يسمي الإنسان العاقل أحبابه بأسماء أعدائه؟!

<sup>(</sup>١) «كشف الغمة في معرفة الأثمة»؛ لعلي الأربلي (٦٦/٢).

<sup>(</sup>٢) السابق.

<sup>(</sup>٣) السابق.

<sup>(</sup>٤) السابق.



وهل تعلمون أن علياً أول قرشي يسمي أبا بكر وعمر وعثمان؟

يروي صاحب كتاب (نهج البلاغة) ـ وهو كتاب معتمد عند الشيعة ـ أن علياً في استعفى من الخلافة وقال: «دعوني والتمسوا غيري»! (١) وهذا يدل على بطلان مذهب الشيعة، إذ كيف يستعفي منها، وتنصيبه إماماً وخليفة أمر فرض من الله لازم ـ عندكم ـ كان يطالب به أبا بكر ـ كما تزعمون ـ ؟!

يزعم الشيعة أن فاطمة على بَضْعة المصطفى على قد أهينت في زمن أبي بكر في وكسر ضلعها، وهم بحرق بيتها وإسقاط جنينها الذي أسموه المحسن!

والسؤال: أين علي رضي عن هذا كله؟! ولماذا لم يأخذ بحقها، وهو الشجاع الكرار؟!

لَكُ لَقد وجدنا كثيراً من سادة الصحابة أصهروا إلى أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجوا منهم، والعكس بالعكس، لا سيما الشيخين منهم، كما هو متفقٌ عليه بين أهل التواريخ ونقلة الأخبار سُنة منهم أو شيعة.

فإنَّ النبي عليه الصلاة والسلام:

- ـ تزوج عائشة بنت أبي بكر ﷺ.
  - ـ وتزوج حفصة بنت عمر ﷺ.

<sup>(</sup>۱) "نهج البلاغة»، (ص ١٣٦)، وانظر: (ص ٣٦٦ـ ٣٦٧) و(ص ٣٢٢).

- وزوَّج ابنتيه (رقية ثم أم كلثوم) لثالث الخلفاء الراشدين الجواد الحيي عثمان بن عفان على الذلك لقِّب بذي النورين.
- ثم ابنه أبان بن عثمان تزوج من أم كلثوم بنت عبدالله بن جعفر بن أبى طالب.
- \_ ومروان بن أبان بن عثمان كان متزوجاً من أم القاسم ابنة الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب
- ـ ثم زيد بن عمرو بن عثمان كان متزوجاً من سكينة بنت الحسين.
- وعبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان كان متزوجاً من فاطمة بنت الحسين بن علي.

ونكتفي بذكر الخلفاء الثلاثة من الصحابة، دون غيرهم من الصحابة الكرام الذين كانوا أيضاً مصاهرين لأهل البيت؛ لبيان أن أهل اليبت كانوا محبين لهم، ولذلك كانت هذه المصاهرات والوشائج(1).

وكذلك وجدنا أن أهل البيت كانوا يسمون أبناءهم بأسماء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما هو متفق عليه بين أهل التواريخ ونقلة الأخبار سُنة منهم أو شيعة.

<sup>(</sup>١) ومن أراد التوسع في مصاهرات الصحابة مع أهل البيت فليرجع إلى كتاب (الدر المنثور من تراث أهل البيت) للفقيه الإمامي. علاء الدين المدرس، ففيه غنية وزيادة على ما ذكرنا.



فهذا على الله كما في المصادر الشيعية يسمِّي أحد أبنائه من زوجته ليلى بنت مسعود الحنظلية باسم أبي بكر، وعلي أول من سمَّى ابنه بأبي بكر في بني هاشم (١١).

وكذلك الحسن بن علي سمَّى أبناءه: أبا بكر وعبدالرحمن وطلحة وعبيدالله (٢).

وكذلك الحسن بن الحسن بن علي (٣).

وموسى الكاظم سمى ابنته عائشة (٤).

وهناك من كان يكنى بأبي بكر من أهل البيت وليس له بأسم، مثل زين العابدين بن علي<sup>(ه)</sup>، وعلي بن موسى (الرضا)<sup>(۱)</sup>.

أمًا من سمَّى ابنه باسم عمر ﴿ فَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّالِي اللَّاللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) انظر: الإرشاد للمفيد (ص ٣٥٤)، ومقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصبهاني الشيعي، (ص٩١)، وتاريخ اليعقوبي الشيعي (٢١٣/٢).

<sup>(</sup>٢) التنبيه والإشراف للمسعودي الشيعي، (ص ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصبهاني الشيعي، (ص ١٨٨) طبعة دار المعرفة.

<sup>(</sup>٤) كشف الغمة للأربلي (٢٦/٣).

<sup>(</sup>٥) كشف الغمة للأربلي (٢/٣١٧).

<sup>(</sup>٦) مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصبهاني الشيعي، (ص ٥٦١- ٥٦٢) طبعة دار المعرفة.

أخيه الحسين ، والآخر عمر الأصغر وأمه الصهباء التغلبية، وهذا الأخير عُمِّرَ بعد إخوته فورثهم (١).

وكذلك الحسن بن علي سمّى ابنيه أبا بكر وعمر (٢). وكذلك على بن الحسين بن علي (٣).

وكذلك علي زين العابدين.

وكذلك موسى الكاظم.

وكذلك الحسين بن زيد بن علي.

وكذلك إسحاق بن الحسن بن علي بن الحسين.

وكذلك الحسن بن علي بن الحسن بن الحسين بن الحسن.

وغيرهم كثير، لكن نكتفي بهذا القدر من المتقدمين من أهل البيت خشية الإطالة (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: الإرشاد للمفيد ص ٣٥٤، معجم رجال الحديث للخوئي (٥١/١٣)، مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصبهاني ص ٨٤ طبعة بيروت، عمدة الطالب: ص ٣٦١ طبعة النجف. جلاء العيون ص ٥٧٠.

<sup>(</sup>۲) الإرشاد للمفيد ص ١٩٤، منتهى الآمال ج١ ص ٢٤٠، عمدة الطالب ص ٨١. جلاء العيون للمجلسي ص ٥٨٢، معجم رجال الحديث للخوئي ج١٣ ص٢٩. رقم (٢٧١٦)، كشف الغمة (٢٠١/٢).

<sup>(</sup>٣) «الإرشاد للمفيد» (٢/٥٥/)، و«كشف الغمة» (٢٩٤/).

<sup>(</sup>٤) تفاصيل ذلك موجودة في "مقاتل الطالبيين" وغيرها من مصادر الإمامية، انظر على سبيل المثال: (الدر المنثور) لعلاء الدين المدرس ص ٦٥. ص ٦٩.

أمًّا من سمَّى ابنته بعائشة فمنهم: موسى الكاظم<sup>(١)</sup>، وعلي الهادي<sup>(٢)</sup>.

ونكتفي بالشيخين وأم المؤمنين عائشة 🚓.

ذكر الكليني في كتاب الكافي: «أن الأئمة يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم» (٣) يذكر المجلسي في كتابه (بحار الأنوار) حديثاً يقول: «لم يكن إمام إلا مات مقتولًا أو مسموماً» (٤). فإذا كان الإمام يعلم الغيب كما ذكر الكليني والحر العاملي، فسيعلم ما يقدم له من طعام وشراب، فإن كان مسموماً علم ما فيه من سم وتجنبه، فإن لم يتجنبه مات منتحراً؛ لأنه يعلم أن الطعام مسموم! فيكون قاتلا لنفسه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن قاتل نفسه في النار! فهل يرضى الشيعة هذا للأئمة؟!

في وقت كان يجتمع عنده من الأنصار والجيوش ما يمكنه من مواصلة القتال. وفي المقابل خرج أخوه الحسين - الله الموادعة يزيد في قلة من أصحابه، في وقت كان يمكنه فيه الموادعة والمسالمة.

<sup>(</sup>١) الإرشاد ص ٣٠٢، الفصول المهمة ٢٤٢، كشف الغمة (٣٦/٣).

<sup>(</sup>٢) الإرشاد للمفيد (٣١٢/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «أصول الكافي للكليني» (٢٥٨/١)، وكتاب: الفصول المهمة للحر العاملي، (ص ١٥٥).

<sup>(3) (43/374).</sup> 



فلا يخلو أن يكون أحدهما على حق، والآخر على باطل؛ لأنه إن كان تنازل الحسن مع تمكنه من الحرب (حقاً) كان خروج الحسين مجرداً من القوة مع تمكنه من المسالمة (باطلًا)، وإن كان خروج الحسين مع ضعفه (حقاً) كان تنازل الحسن مع (قوته) باطلًا!

وهذا يضع الشيعة في موقف لا يحسدون عليه؛ لأنهم إن قالوا: إنهما جميعاً على حق، جمعوا بين النقيضين، وهذا القول يهدم أصولهم. وإن قالوا ببطلان فعل الحسن لزمهم أن يقولوا ببطلان إمامته، وبطلان إمامته يبطل إمامة أبيه وعصمته؛ لأنه أوصى إليه، والإمام المعصوم لا يوصي إلا إلى إمام معصوم مثله حسب مذهبهم.

وإن قالوا ببطلان فعل الحسين لزمهم أن يقولوا ببطلان إمامته وعصمته يبطل إمامة وعصمة جميع أبنائه وذريته؛ لأنه أصل إمامتهم وعن طريقه تسلسلت الإمامة، وإذا بطل الأصل بطل ما يتفرع عنه!

(أَنَّ فَكُرُ الْكَلَيْنِي فِي كَتَابِهِ «الْكَافِي»(١): «حدثنا عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَصْحَابِ عَنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَجِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدَاللهِ (عَلِيَهِ ) فَقُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكً إِنِّي أَسْأَلُكُ عَنْ مَسْأَلَةٍ عَبْدَاللهِ (عَلِيَهِ) مِشْراً هَاهُنَا أَحَدٌ يَسْمَعُ كَلَامِي، قَالَ: فَرَفَعَ أَبُو عَبْدِاللهُ (عَلِيَهِ) مِشْراً هِاهُنَا أَحَدٌ يَسْمَعُ كَلَامِي، قَالَ: فَرَفَعَ أَبُو عَبْدِاللهُ (عَلِيَهِ) مِشْراً

<sup>(</sup>١) انظر: «أصول الكافي» للكليني (٢٣٩/١).



بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَيْتِ آخَرَ فَاطَّلَعَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدِ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ، قَالَ: قَالَ: حُعِلْتُ فداك.... ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: وَإِنَّ عِنْدَنَا لَمُصْحَفَ فَاطِمَةً (عَلَيْتَكُلْآ) ومَا يُدْرِيهِمْ مَا مُصْحَفُ فَاطِمَةً (عَلَيْتَكُلاآ) ومَا يُدْرِيهِمْ مَا مُصْحَفُ فَاطِمَةً (عَلَيْتَكُلاآ)؟ فَاطِمَةً (عَلَيْتَكُلاآ)؟ فَالَحَدُ مُؤَلِّتُهُمْ فَلَاتُ مَرَّاتٍ، واللَّهِ مَا فِيهِ مِثْلُ قُرْآنِكُمْ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، واللَّهِ مَا فِيهِ مِثْلُ قُرْآنِكُمْ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، واللَّهِ الْعِلْمُ، قَالَ: قُلْتُ: هَذَا واللَّهِ الْعِلْمُ، قَالَ: إِنَّهُ لَعِلْمُ ومَا هُوَ بِذَاكَ». انتهى.

فهل كان الرسول صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم يعرف مصحف فاطمة؟! إن كان لا يعرفه، فكيف عرفه آل البيت من دونه وهو رسول الله؟! وإن كان يعرفه فلماذا أخفاه عن الأمة؟! والله يـقـول: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكٌ وَإِن لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولُ عَلَى اللهُ ع

(أ) في الجزء الأول من كتاب «الكافي» للكليني أسماء الرجال الذين نقلوا للشيعة أحاديث الرسول صلًى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونقلوا أقوال أهل البيت، ومنها الأسماء التالية:

مُفَضَّلِ بْنِ عُمَر، أَخْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ، عُمَرَ بْنِ أَبَانِ، عُمَرَ ابْنِ أَدْئِنَةً، عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةً، مُوسَى بْنِ عُمَرَ، الْعَبَّاسِ بْنِ عُمَرَ... والجامع بين حَنْظَلَةً، مُوسَى بْنِ عُمَرَ، الْعَبَّاسِ بْنِ عُمَرَ... والجامع بين هذه الأسماء هو اسم عمر! سواء كان اسم الراوي أو اسم أبيه.

فلماذا تسمى هؤلاء باسم عمر؟!

**—** 

(17) يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَبَشِرِ الصَّهِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلَوَتُ أَنْكَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِنْ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِنْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمُ اللَّهُ عَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَدُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ويـقـول ـ تَجَلَلْ ـ : ﴿ وَالصَّدِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْمِنُ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

وذكر أيضاً: «أن علياً عَلِيَّةِ قال: من ضرب يده عند مصيبة على فخذه فقد حبط عمله»(٢).

وقد قال الحسين لأخته زينب في كربلاء كما نقله صاحب «منتهى الآمال» بالفارسية وترجمته بالعربية (٣):

"يا أختي، أحلفك بالله عليك أن تحافظي على هذا الحلف، إذا قتلت فلا تشقي عليّ الجيب، ولا تخمشي وجهك بأظفارك، ولا تنادي بالويل والثبور على شهادتي».

ونقل أبو جعفر القمي أن أمير المؤمنين ﷺ قال فيما علم به أصحابه: «لا تلبسوا سواداً فإنه لباس فرعون»(٤).

<sup>(</sup>١) «نهج البلاغة»، (ص٧٦٥). وانظر: «مستدرك الوسائل»، (٢/٥٤٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الخصال» للصدوق (ص۲۲۱)، و (وسائل الشيعة» (٣/٠٢٠).

<sup>(4) (1/137).</sup> 

 <sup>(</sup>٤) من لا يحضره الفقيه، لأبي جعفر محمد بن بابويه القمي (٢٣٢/١)،
 ورواه الحر العاملي في «وسائل الشيعة» (٩١٦/٢).

وقد ورد في «تفسير الصافي» في تفسير آية ﴿وَلَا يَمْصِينَكَ فِي مَمْرُوفِ ﴾ [الممتحنة: ١٢] أن النبي ﷺ بايع النساء على أن لا يسؤذن ثوباً ولا يشققن جيباً وأن لا ينادين بالويل.

وفي "فروع الكافي" للكليني أنه ﷺ وصى فاطمة ﷺ فقال: "إذا أنا مت فلا تخمشي وجهاً ولا ترخي عليّ شعراً ولا تنادي بالويل ولا تقيمي عليّ نائحة" (١).

وهذا شيخ الشيعة محمد بن الحسين بن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق يقول: «من ألفاظ رسول الله التي لم يسبق إليها:

## «النياحة من عمل الجاهلية»(٢).

<sup>(1) (0/</sup>٧٢٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه (٢٧١/٤ - ٢٧٢) كما رواه الحر العاملي في وسائل الشيعة (٩١٥/٢)، ويوسف البحراني في الحدائق الناضرة (١٤٩/٤) والحاج حسين البروجردي في جامع أحاديث الشيعة (٣/٤٨٨) ورواه محمد باقر المجلسي بلفظ: "النياحة عمل الجاهلية» بحار الأنوار (١٠٣/٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه المجلسي في بحار الأنوار (١٠٣/٨٢) ومستدرك الوسائل (١٠٣/٨١)، ومن لا يحضره الفقيه (٢٧١/٢)، ومن لا يحضره الفقيه (٢٧١/٢).

#### والسؤال بعد كل هذه الروايات:

لماذا يخالف الشيعة ما جاء فيها من حق؟! ومن نصدق: الرسول ﷺ وأهل البيت أم الملالي؟!

﴿ الله الله التطبير (١) والنواح وضرب الصدور له أجر عظيم كما يدَّعون (٢)، فلماذا لا يطبر الملالي؟

إذا كانت الشيعة تزعم أن الذين حضروا غدير خم آلاف الصحابة قد سمعوا جميعاً الوصية بالخلافة لعلي بن أبي طالب عد رسول الله على مباشرة؛ فلماذا لم يأت واحد من آلاف الصحابة ويغضب لعلي ابن أبي طالب ولا حتى عمار بن ياسر ولا المقداد بن عمرو ولا سلمان الفارسي في فيقول: يا أبا بكر لماذا تغصب الخلافة من علي وأنت تعرف ماذا قال الرسول على في غدير خم؟!

(10) لماذا لم يتكلم على الله عندما طلب الرسول الله قبل وفاته أن يكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده أبداً، وهو الشجاع الذي لا يخشى إلا الله؟! وهو يعلم أن الساكت عن الحق شيطان أخرس!!

(17) أليست الشيعة تقول بأن معظم روايات الكافي ضعيفة؟! وليس لدينا صحيح إلا القرآن.

 <sup>(</sup>١) التطبير هو: إدماء الرأس الذي يفعله الشيعة في عاشوراء. انظر: "صراط النجاة" للتبريزي (٤٣٢/١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «إرشاد السائل» (ص١٨٤).



فكيف يدعون بعد هذا ـ كذباً وزوراً ـ أن التفسير الإلهي للقرآن موجود في كتاب معظم رواياته ضعيفة باعترافهم؟!

(الم الله و العبودية لا تكون إلا لله وحده؛ يقول سبحانه وتعالى: (الم الله و الم الله و ال

﴿ الله على الله يعلم أنه خليفة من الله منصوص عليه، فلمأذا بايع أبا بكر وعمر وعثمان ﴿ ؟!

فإن قلتم: إنه كان عاجزاً، فالعاجز لا يصلح للإمامة؛ لأنها لا تكون إلا للقادر على أعبائها.

وإن قلتم: كان مستطيعاً ولكنه لم يفعل، فهذه خيانة.

والخائن لا يصلح إماماً! ولا يؤتمن على الرعية.

ـ وحاشاه من كل ذلك ـ.

فما جوابكم إن كان لكم جواب صحيح..؟

عندما تولى على الله لم نجده خالف الخلفاء الراشدين قبله؛ فلم يخرج للناس قرآناً غير الذي عندهم، ولم ينكر على أحد منهم شيئاً، بل تواتر قوله على المنبر؛ «خير هذه الأمة

بعد نبيها أبو بكر وعمر» ولم يشرع المتعة، ولم يرد فدك، ولم يوجب المتعة في الحج على الناس، ولا عمم قول «حي على خير العمل» في الأذان، ولا حذف «الصلاة خير من النوم».

فلو كان أبو بكر وعمر الله كافرين، قد غصبا الخلافة منه \_ كما تزعمون \_ فلماذا لم يبين ذلك، والسُّلطة كانت بيده !! بل نجده عكس ذلك، امتدحهما وأثنى عليهما.

فليسعكم ما وسعه، أو يلزمكم أن تقولوا بأنه خان الأمة ولم يبين لهم الأمر. وحاشاه من ذلك.

فهل يتوافق هذا مع سنن الله القاضية بخذلان الكفرة والمنافقين؟!

وفي المقابل: رأينا أنه في عهد المعصوم الذي جعل الله ولايته رحمة للناس - كما تقولون - تفرقت الأمة وتقاتلت، حتى طمع الأعداء بالإسلام وأهله، فأي رحمة حصلت للأمة من ولاية المعصوم؟! إن كنتم تعقلون..؟!

(٢٦) يزعم الشيعة أن معاوية الله كان كافراً، ثم نجد أن الحسن بن علي الله قد تنازل له عن الخلافة ـ وهو الإمام



المعصوم -، فيلزمهم أن يكون الحسن قد تنازل عن الخلافة لكافر، وهذا مخالفٍ لعصمته! أو أن يكون معاوية مسلماً!

التربة الحسينية التي يسجد على التربة الحسينية التي يسجد عليها الشيعة؟!

إن قالوا: نعم، قلنا: هذا كذب ورب الكعبة.

وإن قالوا: لم يسجد، قلنا: إذا كان كذلك، فهل أنتم أهدى من الرسول ﷺ سبيلًا؟

مع العلم أن مروياتهم تذكر أن جبريل أتى إلى النبي ﷺ بحفنة من تراب كربلاء.

﴿ الله عَلَيْهِ الشَّيْعَةُ أَنْ أُصِحَابِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ ارْتَذُوا بَعْدُ مُوتِهُ عَلَيْهِ، وانقلبوا عليه.

والسؤال: هل كان أصحاب رسول الله ﷺ ـ قبل موته ـ «شيعة اثني عشريّة»، ثم انقلبوا بعد موته ﷺ إلى «أهل سنّة»؟

أم أنهم كانوا - قبل موت النبي ﷺ - «أهل سنة»، ثم «انقلبوا شيعة اثني عشرية»؟

لأن الانقلاب انتقالٌ من حالِ إلى حال . . ؟ ! !

المعلوم أن الحسن الله هو ابن علي، وأمه فاطمة الله من المعلوم أن الحساء عند الشيعة (١)، ومن الأئمة

<sup>(</sup>١) حديث الكساء ملخصه أن النبي ﷺ خرج مرة وعليه كساء من شعر أسود، =

المعصومين، شأنه في ذلك شأن أخيه الحسين ولله فلماذا انقطعت الإمامة عن أولاده واستمرت في أولاد الحسين؟!! فأبوهما واحد وأمهما واحدة وكلاهما سيدان، ويزيد الحسن على الحسين بواحدة هي أنه قبله وأكبر منه سناً وهو بكر أبيه؟

### هل من جواب مقنع؟!

(٢٥) لماذا لم يُصلُ علي بن أبي طالب الله بالناس صلاة واحدة في أيام مرض النبي الذي مات فيه، ما دام هو الإمام من بعده ـ كما تزعمون ـ؟! فالإمامة الصغرى دليل على الإمامة الكُبْرى . .؟

أنتم تقولون: إن سبب غيبة إمامكم الثاني عشر في السرداب هو الخوف من الظّلَمة، فلماذا استمرت هذه الغيبة رغم زوال هذا الخطر بقيام بعض الدول الشيعية على مر التاريخ؛ كالعبيديين والبويهيين والصفويين، ومن آخر ذلك دولة إيران المعاصرة؟!

فلماذا لا يخرج الآن، والشيعة يستطيعون نصره وحمايته في دولتهم؟! وأعدادهم بالملايين وهم يفدونه بأرواحهم صباح مساء..!!

<sup>=</sup> فجاء الحسن فأدخله في الكساء، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء على فأدخله، ثم تلا: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنصَكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ ٱلبَّيْتِ وَيُطَهِّرُكُو تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣] أخرجه مسلم في فضائل الصحابة.

وإن قلتم إنه ـ أي علي ـ يعلم الغيب، فأي فضل له في المبيت؟!.

﴿ ﴿ إِنَّ التَّقية لا تَكُونَ إِلَّا بُسَبِّ الْخُوفَ.

والخوف قسمان:

الأول: الخوف على النفس.

والثاني: خوف المشقة والإيذاء البدني والسب والشتم وهتك الحرمة.

أما الخوف على النفس فهو منتف في حق الأثمة لوجهين:

أحدهما: أن موت الأئمة الاثني عشر الطبيعي يكون باختيارهم - حسب زعمكم -.

وثانيهما: أن الأثمة يكون لهم علم بما كان ويكون، فهم يعلمون آجالهم وكيفيات موتهم وأوقاته بالتخصيص ـ كما تزعمون ـ.

- (TV)

فقبل وقت الموت لن يخافوا على أنفسهم، ولا حاجة بهم إلى أن ينافقوا في دينهم ويغروا عوام المؤمنين.

أما القسم الثاني من الخوف؛ وهو خوف المشقة والإيذاء البدني والسب والشتم وهتك الحرمة فلا شك أن تحمّل هذه الأمور والصبر عليها وظيفة العلماء، وأهل البيت النبوي أولى بتحمل ذلك في نصرة دين جدهم عَلَيْةً.

فلماذا التقية إذاً؟!

(٢٩) إنما وجب نصب الإمام المعصوم - عند الشيعة - لغرض أن يزيل الظلم والشر عن جميع المدن والقرى، ويقيم العدل والقسط.

والسؤال: هل تقولون: إنه لم يزل في كل مدينة وقرية خلقها الله تعالى معصوم يدفع ظلم الناس أم لا؟!

إن قلتم: لم يزل في كل مدينة وقرية خلقها الله تعالى معصوم.

قيل لكم: هذه مكابرة ظاهرة، فهل في بلاد الكفار من المشركين وأهل الكتاب معصوم؟ وهل كان في الشام عند معاوية عليه معصوم؟

وإن قلتم: بل نقول هو واحد، وله نواب في سائر المدائن والقرى.

قيل لكم: له نواب في جميع مدائن الأرض أم في بعضها؟



فإن قلتم: في جميع مدائن الأرض وقراها.

قيل لكم: هذه مكابرة مثل الأولى!

وإن قلتم: بل له نواب في بعض المدن والقرى.

قيل لكم: جميع المدن والقرى حاجتهم إلى المعصوم واحدة، فلماذا فرقتم بينهم؟!

﴿ يَ بَوْبِ الْكَلِينِي بَابَا مُسْتَقَلاً فِي «الْكَافِي» بَعْنُوان (إِنَّ النساءُ لا يُرثن مِن الْعَقَار شيئاً)، روى فيه عن أبي جعفر قوله: «النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً»(١).

وروى الطوسي في "التهذيب" (٢) عن ميسر قوله: "سألت أبا عبدالله علي عن النساء ما لهن من الميراث؟ فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر علي قال: "النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً وعن عبدالملك بن أعين عن أحدهما علي قال: "ليس للنساء من الدور والعقار شيئاً". وليس في هذه الروايات تخصيص أو تقييد لا لفاطمة على ولا غيرها.

وعلى هذا فإنه لا حق لفاطمة على أن تطالب بميراث رسول الله على (حسب روايات المذهب الشيعي). وأيضاً كل ما

<sup>(</sup>١) انظر: "فروع الكافي" للكليني (١٢٧/٧).

<sup>(</sup>Y) (P/30Y).

كان للرسول على فهو للإمام، فعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله على: «خلق الله آدم وأقطعه الدنيا قطيعة، فما كان لآدم (ع) فلرسول الله على وما كان لرسول الله فهو للأئمة من آل محمد»(۱). والإمام الأول بعد رسول الله حسب معتقد الشيعة هو علي فله، ولذا فالأحق بالمطالبة بأرض فدك هو علي فله، وليس فاطمة فله المربق إلى نره فعل ذلك، بل هو القائل: «ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي وأن يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز واليمامة من لا طمع له في القرص، ولا عهد له بالشبع»(۱).

لماذا قاتل أبو بكر المرتدين، وقال: لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، بينما يقول الشيعة بأن علياً الله الم يخرج المصحف الذي كتبه عن الرسول الله خوفاً من أن يرتد الناس!! وقد كان هو الخليفة، وله من الصفات والتأييد الإلهي كما يدعي الشيعة، ومع هذا يرفض أن يُخرج المصحف خوفاً من ارتداد الناس، ويرضى أن يدع الناس في الضلال، وأبو بكر يقاتل المرتدين على عقال بعير!!

<sup>(</sup>١) أصول الكافي للكليني، كتاب الحجة ـ باب أن الأرض كلها للإمام هيه ، (٤٧٦/١).

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة، (٢١١/١).



لقد أجمع أهل السنة والجماعة، والشيعة بجميع فرقهم على أن علي بن أبي طالب شي شجاع لا يشق له غبار، وأنه لا يخاف في الله لومة لائم. وهذه الشجاعة لم تنقطع لحظة واحدة من بداية حياته حتى قتل على يد ابن ملجم. والشيعة كما هو معلوم يعلنون أن على بن أبي طالب هو الوصي بعد النبي على بلا فصل.

فهل توقفت شجاعة علي في بعد وفاة النبي بَيَالِيَة حتى بايع أبا بكر الصديق في؟!

ثم بايع بعده مباشرة الفاروق عمر بن الخطاب ﴿ اللهُ ١٠٤

ثم بايع بعده مباشرة ذا النورين عثمان بن عفان ﷺ!

فهل عجز الله عجز الما وحاشاه من ذلك ـ أن يصعد منبر رسول الله الله ولو مرة واحدة في خلافة أحد الثلاثة ويعلنها مدوية بأن الخلافة قد اغتصبت منه؟! وأنه هو الأحق بها لأنه الوصي؟!

لماذا لم يفعل هذا ويطالب بحقه وهو من هو شجاعة وإقداماً؟! ومعه كثير من الناصرين المحبين؟!

﴿ ﴿ ﴿ حَدِيثِ الْكَسَاءِ شَمَلُ أُرْبِعَةً أَنْفُسُ مِنْ بِيتِ «عَلَي ﴿ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فما هو الدليل على إدخال غيرهم في التطهير والعصمة؟!

<sup>(</sup>١) وهم: علي وفاطمة والحسن والحسين ﷺ، كما سبق.

المُذهب الجعفري حسب اعتقادهم ـ قوله مفتخراً (أولدني أبو المُدهب الجعفري حسب اعتقادهم ـ قوله مفتخراً (أولدني أبو بكر مرتين)(١) لأن نسبه ينتهي إلى أبي بكر من طريقين:

الأول : عن طريق والدته فاطمة بنت قاسم بن أبي بكر.

والثاني: عن طريق جدته لأمه أسماء بنت عبدالرحمان بن أبي بكر التي هي أم فاطمة بنت قاسم بن محمد بن أبي بكر.

ثم نجد الشيعة يروون عن الصادق روايات كاذبة في ذم جده أبى بكر ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ ال

والسؤال: كيف يفتخر الصادق بجده من جهة ثم يطعن فيه من جهة أخرى؟! إن هذا الكلام قد يصدر من السوقي الجاهل، ولكن ليس من إمام يعتبره الشيعة أفقه وأتقى أهل عصره وزمانه، ولم يُلزمه أحد قط لا بمدح ولا بقدح.

﴿ وَ عَمْ عَمْ اللَّهِ عَمْ اللَّهِ عَمْدُ اللَّهِ عَمْدُ اللَّهِ عَمْدُ اللَّهِ عَمْدُ اللَّهِ عَمْدُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فما هي إنجازات الشيعة على مدار التاريخ؟!

وهل فتحوا شبراً من الأرض أو نكأوا عدواً للإسلام والمسلمين؟

<sup>(</sup>١) كشف الغمة، للأربلي، (٣٧٣/٢).



يدعي الشيعة أن عمر في يبغض علياً الله ثم نجد عمر يولي خلياً على المدينة عندما خرج الستلام مفاتيح بيت المقدس؟! علماً بأن علياً في كان سيصبح خليفة على المسلمين في حال تعرض عمر في لأي مكروه!

فأي بغض هذا؟!

كرب الماء الشيعة أن أعضاء السجود في الصلاة ثمانية (الجبهة والأنف والكفين والركبتين والقدمين) وهذه الأعضاء يجب أن تلامس الأرض في حال السجود (١).

ثم يقولون بوجوب السجود على ما لا يؤكل ولا يلبس، ولذا يضعون التربة تحت جباههم (٢).

فلماذا لا يضع الشيعة تربة تحت كل عضو من أعضاء السجود؟!

﴿ ﴿ ﴾ يزعم الشيعة أن مهديهم إذا ظهر فإنه سيحكم بحكم آل داود!

فأين شريعة محمد ﷺ الناسخة للشرائع السابقة؟!

 <sup>(</sup>١) "وسائل الشيعة»؛ للحر العاملي (٩٨/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الجامع للشرائع» للحلي، (ص٠٧).



روي الشيعة عن أبي عبدالله \_ جعفر الصادق \_ أنه قال:  $(-1)^{(1)}$ .

ويروون عن أبي محمد الحسن العسكري أنه قال لأم المهدي: «ستحملين ذكراً واسمه محمد وهو القائم من بعدي....»(٣).

أليس هذا من التناقض؟! مرة تقولون: من ناداه باسمه فهو كافر، ومرة تقولون بأن الحسن العسكري سماه محمداً!

﴿ لَكُ الله كان عبدالله بن جعفر الصادق شقيقاً لإسماعيل بن جعفر الصادق، وأمهما هي: فاطمة بنت الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب .

فهما \_ حسب مفهومكم \_ سيدان حسينيان من الطرفين.

فلماذا حُرم السيد عبدالله بن جعفر الإمامة بعد شقيقه إسماعيل الذي مات في حياة والده؟!

<sup>(</sup>۱) "إثبات الوصية"، المسعودي، (ص١٩٦).

<sup>(</sup>٢) الأنوار النعمانية، (٥٣/٢).

<sup>(</sup>٣) الأنوار النعمانية، (٢/٥٥).



وروى الحر العاملي في وسائله عن الصدوق عن محمد بن سليمان مرسلًا عن أبي عبدالله عليه الله عنها فإنها لهاس أهل في القلنسوة السوداء؟ قال: لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار»(٣).

وروى أيضاً عن الصدوق في الفقيه عن أمير المؤمنين عليته مرسلًا وفي العلل والخصال كما في الوسائل عنه (ع) مسنداً أنه قال لأصحابه: لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون. وروى أيضاً

<sup>(</sup>۱) رواه عنه صاحب الوسائل (۲۷۸/۳) حدیث (۱)، وانظر: «فروع الکافی» للکلینی (٤٤٩/٦).

<sup>(</sup>٢) رواه في الكافي (٢٠٥/٢) باب لبس السواد من طبع طهران سنة ١٣١٥هـ إلا أن فيه: كان رسول الله ﷺ يكره السواد إلا في ثلاث، وتقديم العمامة على الكساء.

<sup>(</sup>٣) رواه في الوسائل (٢٨١/٣ باب ٢٠ حديث ٣ من أبواب لباس المصلي)، والصدوق في الفقيه (٢٣٢/٢): قال: وسئل الصادق عليه عن الصلاة في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصل فيها فإنها من لباس أهل النار. وانظر: «وسائل الشيعة» (٢٨١/٣).

— (FO)

بإسناده كما في «الوسائل» عن حذيفة بن منصور قال: كنت عند أبي عبدالله عليه بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعى بممطرة، والممطرة ثوب من صوف يلبس في المطريتوقى به من المطركما في اللسان(١).

بل وردت بعض الأخبار عندهم تبين أن السواد من زي بني العباس أعدائهم:

مثل ما روي عن الصدوق في الفقيه مرسلاً أنه قال: روي أن جبريل عليه أتى إلى رسول الله في وعليه قباء أسود ومنطقة فيها خنجر، فقال في: يا جبرائيل ما هذا الزي؟ فقال: زي ولد عمك العباس، فخرج النبي في إلى العباس فقال: (يا عم ويل لولدي من ولدك، فقال: يا رسول الله أفأجب نفسي؟ قال في: «جرى القلم بما فيه». والظاهر أن المراد بأهل النار في بعض ما مر من الأخبار هم المعذبون بها المخلدون فيها يوم القيامة، وهم فرعون ومن حذا حذوه واحتذى مثاله ونحوه من الفرق الطاغية الباغية من أشباه الخلفاء العباسية وغيرهم من كفرة هذه الأمة المرحومة والأمم السابقة اللذين اتخذوا السواد ملابس لهم (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه في من لا يحضره الفقيه (٢٥١/١)، ونقله عنه صاحب الوسائل في في (٢٧٨/٣) من أبواب لباس المصلي. والرواية الثانية في الوسائل في (٣٧٩/٣ حديث ٧ من أبواب لباس المصلي)، ورواه الفقيه في (٢٥٢/٢) والكافي (٢٠٥/٢).

<sup>(</sup>٢) أوفى العلل والخصال كما في الوسائل، ورواه في الفقيه (٢٥٢/٢).



ومن ذلك ما روي عن الصدوق في الفقيه بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه أنه قال: أوحى الله إلى نبي من أنبيائه عليه الله المؤمنين لا تلبسوا ملابس أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي ولا تسلكوا مسالك أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي(١).

وقال في كتاب عيون الأخبار على ما في الحدائق بعد نقل الخبر بسند آخر عن علي بن أبي طالب علي عن رسول الله الخبر بسند آخر عن علي بن أبي طالب علي عن رسول الله انقلا عن المصنف علي: أن لباس الأعداء هو السواد، ومطاعم الأعداء النبيذ والمسكر والفقاع والطين والجرى من السمك والمار الماهي والزمير والطافي وكل ما لم يكن له فلس من السمك والأرنب. إلى أن قال: ومسالك الأعداء مواضع التهمة ومجالس شرب الخمر والمجالس التي فيها الملاهي والمجالس التي تعاب فيها الأثمة علي والمؤلس أهل المعاصي والظلم والفساد. انتهى ملخصاً (٢).

وبعد هذه الأخبار الكثيرة في ذم الأثمة للسواد، وأنه لباس أعداء الشيعة: لماذا يلبس الشيعة السواد ويعظمونه، ويجعلونه لباس الأسياد...؟!!

يَّهُ لُو أراد إنسان أن يتشيع، فما هو المذهب الذي يسلكه من جملة مذاهب الشيعة الكثيره المختلفة؟! ما بين إمامية،

<sup>(</sup>۱) رواه الفقيه (۲۰۲/۱)، وانظر: «وسائل الشيعة» (۳۸٤/٤)، و«بحار الأنوار» (۲۹۱/۲)، (۲۸/۲۸).

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك في (٢٦/١) من عيون الأخبار.



وإسماعيلية، ونصيرية، وزيدية، ودروز... إلخ، وكلهم يزعم الانتساب لآل البيت، ويقر بالإمامة، ويعادي الصحابة؟! ويعتقدون جميعاً إمامة علي بن أبي طالب فله وأنها ركن وأنه الخليفة بلا فصل، ومعهم أصل الدين...!!

(٤٥) عندما يريد الشيعة إثبات إمامة الاثني عشر فإنهم يستدلون بحديث: الكساء.

والسؤال: لقد ذكرت فاطمة والمنتخلف في حديث الكساء بنص نقلي فلماذا تستبعد عن الإمامة، ولا تذكر ضمن أئمة الشيعة؟! 

(١٤) يزعم الشيعة أن من شروط الإمام: التكليف، وهو البلوغ والعقل، والثابت أن إمامهم الغائب المسمى محمد العسكري ثبتت إمامته وهو ابن خمس أو ثلاث سنين من خلال توقيعاته، فلماذا استبعد هذا الشرط وقيل بإمامته؟!

﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

إن قلتم: لا، فبماذا تجيبون عن رواياتكم التالية:

#### ١ ـ الجامعة:

عن أبي بصير عن أبي عبدالله قال: أنا محمد، وإن عندنا الجامعة، وما يدريهم ما الجامعة؟!

قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة؟

قال: صحيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله على

وإملائه من فلق فيه، وخط علي بيمينه، فيها كل حلال وحرام، وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش.. إلغ<sup>(۱)</sup>.

تأمل: «وفيها كل ما يحتاجه الناس».

فلماذا أخفيت إذن، وحُرمنا منها ومما فيها؟!

ثم: أليس هذا من كتمان العلم؟!

٢ - صحيفة الناموس:

عن الرضا رفي في حديث علامات الإمام قال:

«وتكون صحيفة عنده فيها أسماء شيعتهم إلى يوم القيامة، وصحيفة فيها أسماء أعدائهم إلى يوم القيامة»(٢).

نقول: أية صحيفة هذه التي تتسع لأسماء الشيعة إلى يوم القيامة؟!

ولو سجل فيها أسماء الشيعة في إيران مثلًا في يومنا هذا لاحتجنا إلى مائة مجلد على أقل تقدير!!

#### ٣ - صحيفة العبيطة:

عن أمير المؤمنين رهم قال: وأيم الله إن عندي لصحفاً كثيرة قطائع رسول الله صلى الله عليه وآله، وأهل بيته، وإن

<sup>(</sup>١) انظر: «الكافي» (٢٣٩/١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «بحار الأنوار» (۲۵/۲۵).



فيها لصحيفة يقال لها العبيطة، وما ورد على العرب أشد منها، وإن فيها لستين قبيلة من العرب بهرجة، ما لها في دين الله من نصيب (١).

نقول: إن هذه الرواية ليست مقبولة ولا معقولة، فإذا كان هذا العدد من القبائل ليس لها نصيب في دين الله، فمعنى هذا أنه لا يوجد مسلم واحد له في دين الله نصيب!

ثم لاحظوا تخصيص القبائل العربية بهذا الحكم القاسي الذي تشمُّ منه رائحة الشعوبية.

#### ٤ - صحيفة ذؤابة السيف:

قال أبو بصير: قال أبو عبدالله: فما خرج منها إلا حرفان حتى الساعة (٢٠).

نقول: وأين الأحرف الأخرى؟!

ألا يفترض أن تخرج حتى يستفيد منها شيعة أهل البيت؟!

أم أنها ستبقى مكتومة حتى يقوم القائم؟؟! وتهلك الأجيال تلو الأجيال والدين محبوس في السرداب..؟!

 <sup>«</sup>بحار الأنوار» (٢٦/٣٦).

<sup>(</sup>٢) "بحار الأنوار» (٢٦/٢٥).

#### ٥ \_ صحيفة على:

وهي صحيفة أخرى وجدت في ذؤابة السيف:

عن أبي عبدالله عليه قال:

وُجِدَ في ذؤابة سيف رسول الله على صحيفة فإذا فيها مكتوب:

بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله، ومن ضرب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه، فهو كافر بما أنزل الله تعالى على محمد في ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلًا(١).

#### ٦ - الجفر:

وهو نوعان: الجفر الأبيض، والجفر الأحمر:

عن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبدالله رها يقول: إن عندي الجفر الأبيض:

قال: فقلت: أي شيء فيه؟

قال: زبور داود، وتوراة موسى، وإنجيل عيسى، وصحف إبراهيم ﷺ، والحلال والحرام..، وعندي الجفر الأحمر.

قال: قلت: وأي شيء في الجفر الأحمر؟

 <sup>(</sup>١) (بحار الأنوار» (٢٧/٥٥).

قال: السلاح، وذلك إنما يفتح للدم يفتحه صاحب السيف للقتل.

فقال له عبدالله بن أبي اليعفور: أصلحك الله، أيعرف هذا بنو الحسن؟

فقال: أي والله كما يعرفون الليل أنه ليل والنهار أنه نهار، ولكنهم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على الجحود والإنكار، ولو طلبوا الحق بالحق لكان خيراً لهم(١).

نقول: تأمل: زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم عَلَيْتُكِيْدِ والحلال والحرام، كلها في هذا الجفر!

فلماذا تكتمونه؟!

٧ \_ مصحف فاطمة:

أ ـ عن علي بن سعيد عن أبي عبدالله عليه قال :

وعندنا والله مصحف فاطمة ما فيه آية من كتاب الله، وإنه الإملاء رسول الله صلوات الله عليه وآله بخط علي الله بيده (٢).

ب ـ وعن محمد بن مسلم عن أحدهما ﷺ:

(وخلفت فاطمة مصحفاً، ما هو قرآن، ولكنه كلام من كلام الله أنزل عليها، إملاء رسول الله ﷺ وخط علي ﷺ)<sup>(٣)</sup>.

 <sup>«</sup>أصول الكافي» (٢٤/١).

<sup>(</sup>Y) "بحار الأنوار" (٤١/٢٦).

<sup>(</sup>٣) قاليحار، (٤١/٢٦).

ج - عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله راي الله

(وعندنا مصحف فاطمة ﷺ، أما والله ما فيه حرف من القرآن، ولكنه إملاء رسول الله ﷺ وخط على)(١).

فإذا كان الكتاب من إملاء رسول الله على وخط علي، فلماذا كتمه عن الأمة؟!

والله تعالى قد أمر رسوله ﷺ أن يبلغ كل ما أنزل إليه، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكٌ وَإِن لَّمَ تَغْمَلُ فَمَا بَلَغْتَ مِن لَبِكُ وَإِن لَّمَ تَغْمَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتُهُ ﴾ [الماندة: ٦٧].

أليس هذا من خيانة الأمانة؟!

٨ - التوراة والإنجيل والزبور:

عن أبي عبدالله الله أنه كان يقرأ الإنجيل والتوراة والزبور بالسريانية (٢).

نقول: وماذا يفعل أمير المؤمنين والأئمة من بعده بالزبور والتوراة والإنجيل يتداولونها فيما بينهم ويقرؤونها في سرهم،

<sup>(</sup>١) «البحار» (٢٦/٨٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «أصول الكافي» (٢٢٧/١).



ونصوص الشيعة تدعي أن علياً وحده حاز القرآن كاملًا وحاز كل تلك الكتب والصحائف الأخرى على حد زعمكم، فما حاجته إلى الزبور والتوراة والإنجيل؟! وبخاصة إذا علمنا أن هذه الكتب قد نسخت بنزول القرآن؟

بعد كل هذا نقول: نحن نعلم أن الإسلام ليس له إلا كتاب واحد هو القرآن الكريم، وأما تعدد الكتب فهذا من خصائص اليهود والنصارى كما هو واضح في كتبهم المتعددة.

لماذا لم يلطم النبي على عندما مات ابنه إبراهيم؟!

ولماذا لم يلطم علي ﷺ عندما توفيت فاطمة ﷺ ؟!

﴿ اللَّهُ الْعَربية ، فهم عُجُم الألسنة. فكيف يستنبطون الأحكام من كتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ؟! مع العلم أن المعرفة بالعربية هي أحد ضرورات العالم.

يعتقد الشيعة أن أغلب الصحابة كانوا منافقين وكفاراً إلا قلة قليلة جداً، فإذا كان الأمر كذلك: لماذا لم ينقض هؤلاء الكفار على القلة القليلة التي كانت مع النبي هجاً! إن قالوا بأنهم إنما ارتدوا بعد وفاته في إلا سبعة، فلماذا لم ينقضوا على المسلمين القلة ويرجعوا الأمر كما كان عليه آباؤهم وأجدادهم؟!



﴿ وَ هُو يَعْقُلُ أَنْ يَكُونُ النَّبِي ﷺ فَشُلُ فَي اخْتِيارُ أَصْحَابُهُ، فَي مَقَابِلُ نَجَاحُ الْخَمِينِي فَي ذَلْك؟!

﴿ عَمْ السَّمِ السَّيْعَةُ أَبُو جَعَفُرُ مَحْمَدُ بِنِ الْحَسِنِ الْحَسِنِ الطوسي في مقدمة كتابه الهذيب الأحكام"(١) وهو أحد كتبهم الأربعة: «الحمد لله ولى الحق ومستحقه وصلواته على خيرته من خلقه محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم تسليماً، ذاكرني بعض الأصدقاء أبره الله ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه، حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا..،، ويقول السيد دلدار على اللكهنوي الشيعي الاثنا عشري في أساس الأصول(٢): «إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جداً لا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه، ولا يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، حتى صار ذلك سبباً لرجوع بعض الناقصين...». ويقول عالمهم ومحققهم وحكيمهم ومدققهم وشيخهم حسين بن شهاب الدين الكركي في كتابه «هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار»(٣): «فذلك الغرض الذي ذكره في أول

<sup>(1) (1/03).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (ص ٥١) ط لكهنو الهند.

<sup>(</sup>٣) (ص ١٣٩٦) الطبعة الأولى ١٣٩٦هـ.



التهذيب من أنه ألفه لدفع التناقض بين أخبارنا لما بلغه أن بعض الشيعة رجع عن المذهب لأجل ذلك».

(ح) يقول الشيعة: إن البكاء على الحسين مستحب! فهل هذا الاستحباب مبني على دليل أم على هوى؟! وإذا كان على دليل فأين هو؟!

ولماذا لم يفعل ذلك أحد من أئمة أهل البيت الذين تزعمون أنكم أتباعهم؟!

عتقد الشيعة أن علي بن أبي طالب أفضل من ابنه الحسين، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تبكون عليه في ذكرى مقتله كبكائكم على ابنه؟! ثم ألم يكن النبي ولله أفضل منهما؟ فلماذا لا تبكون عليه أشد من بكائكم السابق؟!

إذا كانت ولاية على بن أبي طالب وولاية أبنائه من بعده ركناً لا يتحقق الإيمان إلا به ومن لم يؤمن بذلك فقد كفر واستحق جهنم ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وصام رمضان، وحج بيت الله الحرام ـ كما يعتقد الشبعة ـ.

<sup>(</sup>١) انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، للقفاري، (١٨/١) وما بعدها.

فلماذا لا نجد التصريح بهذا الركن العظيم في القرآن الكريم؟!

إنما نجد القرآن قد صرح بغيره من الأركان والواجبات التي هي دونه؛ كالصلاة والزكاة والصيام والحج، بل صرح القرآن الكريم ببعض المباحات كالصيد مثلًا... فأين الركن الأكبر من الثقل الأكبر ...؟!

لو كان مجتمع الصحابة كما يصفه الشيعة مجتمعاً متباغضاً يحسد بعضه بعضاً، ويحاول كلَّ من أفراده الفوز بالخلافة، مجتمعاً لم يبق على الإيمان من أهله إلا نفر قليل، لم نجد الإسلام قد وصل إلى ما وصل إليه من حيث الفتوحات الكثيرة، واعتناق آلاف البشر له في زمن الصحابة

﴿ لَهُ كَا لَمُ اللهِ عَظِلَ كثير من الشيعة صلاة الجمعة التي ورد الأمر الصريح بإقامتها في سورة الجمعة: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا وَدَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

إن قالوا: نحن نعطلها حتى يخرج المهدي المنتظر!

نقول: وهل هذا الانتظار يسوّغ تعطيل هذا الأمر العظيم؟! حيث مات مثات الألوف من الشيعة إن لم يكن أكثر وهم لم يؤدوا هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، بسبب هذا العذر الشيطاني الواهي.



هُوكَ يعتقد الشيعة أن القرآن حذفت منه وغيِّرت آيات من قِبَلُ أبي بكر وعمر ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

ويروون عن أبي جعفر أنه قيل له: لماذا سمي ـ علي ـ أمير المؤمنين؟

قال: الله سماه، وهكذا أنزل في كتابه: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وأن محمداً رسولي وأن علياً أمير المؤمنين»(١).

ويقول الكليني في تفسير الآية: ﴿ فَالَّذِينَ مَامَنُواْ بِهِ ﴾ (يعني بالإسام) ﴿ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُواْ النُّورَ الَّذِينَ أُنزِلَ مَعَهُمُ أُولَئَمِكُ مُمُ الْمُغْلِحُونَ ﴿ الْأَعِرافِ:١٠٧].

يعني: الذين اجتنبوا الجبت والطاغوت أن يعبدوها. والجبت والطاغوت: فلان وفلان (٢)!

قال المجلسي: (المراد بفلان وفلان أبو بكر وعمر)<sup>(٣)</sup>! ولهذا يعتبرهما الشيعة شيطانين ـ والعياذ بالله ـ.

فقد جاء في تفسيرهم لقوله تعالى: ﴿لَا تَنَّيِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِۗ) [النور: ٢١]، قالوا: خطوات الشيطان والله ولاية فلان وفلان<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) «أصول الكافي» (١٢/١).

<sup>(</sup>٢) السابق (٢/٩/١).

<sup>(</sup>٣) «بحار الأنوار» (٣٠٦/٢٣).

<sup>(</sup>٤) «تفسير العياشي» (٢١٤/١)، «تفسير الصافي» (٢٤٢/١).

ويروون عن أبي عبدالله قال: «ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي وولاية الائمة من بعده فقد فاز فوزاً عظيماً» قال: هكذا نزلت (۱).

وعن أبي جعفر قال: نزل جبرائيل عَلَيْتُ بهذه الآية على محمد هكذا: «بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله في علي بغياً»(٢).

وعن جابر قال: نزل جبرائيل عَلَيْ الله الآية على محمد هكذا: «وإن كُنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فاتوا بسورة من مثله» (٢).

وعن أبي عبدالله عليه قال: نزل جبرائيل على محمد الله الآية هكذا: «يا أيها الذين أوتوا الكتب آمنوا بما نزلنا في على نوراً مبيناً» (٤).

وعن محمد بن سنان عن الرضا علي قال: «كبر على المشركين بولاية علي ما تدعوهم إليه يا محمد من ولاية علي». هكذا في الكتاب مخطوطة (٥).

وعن أبي عبدالله قال: «سأل سائل بعذاب واقع للكافرين

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب «أصول الكافي» (١٤/١).

<sup>(</sup>٢) السابق (١/٧١٤).

<sup>(</sup>٣) اشرح أصول الكافي، (٢٦/٧).

<sup>(</sup>٤) السابق.

<sup>(</sup>٥) السابق (٥/٣٠١).



بولاية على ليس له دافع، قال: هكذا والله نزل بها جبرائيل على محمد الله (۱۱).

وعن أبي جعفر أنه قال: نزل جبرائيل عليه بهذه الآية على محمد هله هكذا: «فبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون» (٢).

وعن أبي جعفر قال: نزل جبرائيل علي الله بهذه الآية هكذا: «إن الذين ظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم» ثم قال: «يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم في ولاية علي فآمنوا خيراً لكم وإن تكفروا بولاية علي فإن لله ما في السماوات وما في الأرض» (٣).

فهذه الآيات يزعم الشيعة أنها تدل صراحة على إمامة علي الله على الل

### وهاهنا سؤالان محرجان للشيعة:

الأول: ما دام أن أبا بكر وعمر قد حرفا هذه الآيات فلماذا لم يقم على بعد أن صار خليفة للمسلمين بتوضيح هذا الأمر؟! أو على الأقل إعادة هذه الآيات في القرآن كما أنزلت؟!

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب «أصول الكافي» (٢٢/١).

<sup>(</sup>٢) المابق (٢/٢٣).

<sup>(</sup>٣) انسابق (١/٤٢٤).

لم نجده ﴿ فعل هذا، بل بقي القرآن في عهده كما كان في عهده كما كان في عهد الخلفاء من قبله، وكما كان زمن النبي ﴿ وَلَمَا لَا نَمْ مَحْفُوظُ بَحْفُظُ اللهُ القائل: ﴿ إِنَّا نَحْتُ نَزَّلْنَا ٱلدِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَا يَعْلَمُونَ. 
لَـُنُوظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، ولكن الشيعة لا يعلمون.

السؤال الثاني: أن بعض هذه الآيات التي حرفوها لكي يثبتوا لعلي ولايته وإمامته وخلافته تخبرنا صراحة بأن هذا لن يكون!!

فتأملوا في الآية التي حرفوها وهي تتكلم عن اليهود ونسبوها للمسلمين!:

«فبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون».

فحسب تحريفهم هذه الآية تتكلم عن أمر سيحدث مستقبلًا، وأن علياً يعرف ذلك.

وبأي حق يطالب علي وأهل البيت بحقهم الذي اغتصب منهم والقرآن يخبرهم بأن ذلك سيقع؟ وأنه لن يقبل المسلمون من علي ولاية ولا وصاية ولن يكون الخليفة بعد الرسول ﷺ؟!

ثم متى وقع الرجز الذي أنزله الله على الذين ظلموا آل محمد حقهم في الخلافة؟!

الكل يعلم بأن هذا لم يحدث أبداً، ولكنه التحريف الساذج المكشوف.

-(1)

يروي الشيعة عن أبي الحسن في قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ لِلْمُؤْمُومُ الشيعة عن أبي الحسن في قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ لِلْمُؤْمُومُ اللَّهِ بِأَفْرَمُومُ اللَّهِ بِأَفْرَمُومُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّلْمُ

والسؤال: هل أتم الله نوره بنشر الإسلام أم بإعطاء الولاية والوصاية والخلافة لأهل البيت؟!

﴿ لَهُ لَقَد وجدنا اثنين فقط من الأثمة ـ حسب مفهومكم ـ توليا الخلافة: علي وابنه الحسن ﴿ الله أين إتمام النور ببقية العشرة؟!

(1) تروي بعض كتب الشيعة عن جعفر الصادق أنه قال لامرأة سألته عن أبي بكر وعمر: أأتو لاهما؟! قال: توليهما. فقالت: فأقول لربى إذا لقيته إنك أمرتنى بولايتهما؟! قال لها: نعم(٢).

وتروي أن رجلًا من أصحاب الباقر تعجب حين سمع وصف الباقر لأبي بكر رفي بأنه الصديق، فقال الرجل: أتصفه بذلك؟! فقال الباقر: نعم الصديق فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله له قولًا في الآخرة (٣).

<sup>(</sup>۱) «الكافي» (۱/۹۶۱).

<sup>(</sup>۲) روضة الكافي (۱۰۱/۸).

<sup>(</sup>٣) كشف الغمة (٢/٣٦٠).

فما رأي الشيعة بأبي بكر الصديق فها

﴿ لَهُ لَقَد ذكر أبو الفرج الأصفهاني في «مقاتل الطالبيين» (١) والأربلي في «كشف الغمة»(٢)، والمجلسي في «جلاء العيون»(٣) أن أبا بكر بن علي بن أبي طالب كان ممن قتل في كربلاء مع أخيه الحسين ﴿ إِنَّا ، وكذا قتل معهم ابن الحسين واسمه أبو بكر! (ومحمد الأصغر المكنى أبا بكر).

فلماذا تخفى الشيعة هذا الأمر؟! وتركز فقط على مقتل الحسين؟!

السبب هو أن اسم أخي الحسين، واسم ابنه كذلك: (أبو بكر)!!

وهذا ما لا تريد الشيعة أن يعلمه المسلمون، ولا أتباعهم الغافلون؛ لأنه يفضح كذبهم في ادعاء العداوة بين آل البيت وكبار الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر ﴿ يُهْدِ. لأنه لو كان كافراً مرتداً، قد اغتصب حق علي وآله ـ كما يزعم الشيعة ـ لما رأينا آل البيت يتسمّون باسمه!

بل هذا دليل محبة لمن تأمل.

ثم: لماذا لا يقتدي الشيعة بعلى والحسين كا ويسمون أبناءهم (بأبي بكر)؟!

<sup>(</sup>۱) صفحة ۸۸، ۱٤۲، ۱۸۸ طبعة بيروت.

<sup>(</sup>Y) (Y\rr).

<sup>(</sup>٣) ص ٥٨٢.

— Or

فلو كانت الإمامة أصلًا للإيمان أو الكفر، أو هي أعظم أركان الدين التي لا يقبل الله عمل العبد إلا بها كما تقول الشيعة، لذكر الله على الإمامة في تلك الآيات وأكد عليها؛ لعلمه بحصول الخلاف فيها بعد ذلك، ولا أظن أحداً سيأتي ليقول لنا بأنّ الإمامة في الآيات مذكورة ضمناً تحت طاعة الله وطاعة الرسول؛ لأنّ في هذا تعسفاً في التفسير، بل يكفي بياناً لبطلان ذلك أن نقول بأنّ طاعة الرسول في حد ذاتها هي طاعة للرب الذي أرسله، غير أنّ الله على للم يذكر طاعته وحده

سبحانه ويجعل طاعة الرسول مندرجة تحت طاعته بل أفردها لكي يؤكد على ركنين مهمين في عقيدة الإسلام (طاعة الله، وطاعة الرسول)، وإنما وجب ذكر طاعة الرسول بعد طاعة الله كشرط لدخول الجنة لأنّ الرسول مبلّغ عن الله ولأن طاعته طاعة لمن أرسله أيضاً، ولمّا لم يثبت لأحد بعد رسول الله عناب التبليغ عن الله، فإنّ الله كلّ علّق الفلاح والفوز بالجنان بطاعة رسوله والتزام أمره دون أمر الآخرين.

کان فی عهد النبی صلی الله علیه وآله وصحبه وسلم الله علیه وآله وصحبه وسلم أناس یرونه مرة واحدة ثم یذهبون لدیارهم، فلم یسمعوا ـ بلا شك ـ عن ولایة علی بن أبی طالب وأبنائه وأحفاده چ جمیعاً.

## فهل إسلامهم ناقص؟!

إن قلتم: نعم. نقول: لو كان كذلك لكان النبي هي أولى الناس بتصحيح إسلامهم وتبيين أمر الإمامة لهم. ولم نجده فعل ذلك ﷺ.

﴿ وَهُ اللَّهُ عَالِ اللَّهِ ا اللَّهِ:

### (ومن كتاب له (ﷺ) إلى معاوية:

إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً كان ذلك لله رضاً فإن خرج عن أمرهم خارج

**—**(00)

بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى، ولعمري يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان، ولتعلمن أني كنت في عزلة عنه إلا أن تتجنى فتجن ما بدا لك والسلام)(١).

## ففي هذا دليل على:

- ١ أن الإمام يختار من قبل المهاجرين والأنصار، فليس له
   أى علاقة بركن الإمامة عند الشيعة!
- ٢ ـ أن علياً قد بويع بنفس الطريقة التي بويع بها أبو بكر وعمر
   وعثمان في أجمعين.
- ٣ ـ أن الشورى للمهاجرين والأنصار، وهذ يدل على فضلهم
   ودرجتهم العالية عند الله، ويعارض ويخالف الصورة التي
   يعكسها الشيعة عنهم.
- ٤ ـ أن قبول المهاجرين والأنصار ورضاهم ومبايعتهم لإمام لهم يكون من رضا الله، فليس هناك اغتصاب لحق الإمامة كمت يدعي الشيعة، وإلا فكيف يرضى الله عن ذلك الأمر؟!
- أن الشيعة يلعنون معاوية ، ولم نجد علياً ، يلعنه في رسائله!

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب «صفوة شروح نهج البلاغة» (ص٩٩٥).



الله الله الله الله الشيعة أن ينكروا أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين قد بايعوا الرسول الله تحت الشجرة، وأن الله أخبر بأنه قد رضي عنهم وعلم ما في قلوبهم (۱)، فكيف يليق بالشيعة بعد هذا أن يكفروا بخبر الله تعالى، ويزعموا خلافه؟! فكأنهم يقولون:

(أنت يا رب لا تعلم عنهم ما نعلم)! \_ والعياذ بالله \_.

الله بينما نجد الشيعة يتقرَّبون إلى الله بسبِّ كبار الصحابة، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الثلاثة: أبو بكر وعمر وعثمان الله، لا نجد سنياً واحداً يسب واحداً من آل البيت! بل يتقربون إلى الله بحبهم.

وهذا ما لم يستطع الشيعة إنكاره، ولو بالكذب.

المياه العبارة التالية (اشرب الماء وتذكر عطش الحسين المعادن المعركة، ولذلك تراهم يكتبون على مخازن المياه العبارة التالية (اشرب الماء وتذكر عطش الحسين)!

والسؤال: ما دام الأثمة حسب مفهوم الشيعة يعلمون الغيب:

ألم يكن باستطاعة الحسين أن يعلم حاجته إلى الماء أثناء القتال، وأنه سوف يموت عطشاً، وبهذا يستطيع أن يجمع كمية من الماء كافية للمعركة؟!

 <sup>(</sup>١) قال تعالى: (لَقَدْ رَضِى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِسُونَكَ غَتْ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ
 مَا فِي تُلُومِهُمْ فَأَنْزُلُ السَّكِينَةُ عَلَيْهُمْ وَأَنْبَهُمْ فَنْجًا فَرِيبًا ﴿ إِلَى النَّتِحَ: ١٨].



ثم: أليس توفير المياه أثناء القتال يدخل في باب الأخذ بالأسباب؟! والله يقول: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُوك بِهِ. عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠].

(أَوَا لَهُ لَقَد اكتمل دين الإسلام في عهد الرسول رَالِيَّ القوله تَعَالَى: ﴿ الْيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣]، ومذهب الشيعة إنما ظهر بعد وفاته رَالِيُّ؟!

الشهيرة، وطهرها من هذا السوء، ثم نجد بعض الشيعة لا الشهيرة، وطهرها من هذا السوء، ثم نجد بعض الشيعة لا زالوا يرمونها بالخيانة (۱)! - والعياذ بالله -. وهذا كما أن فيه طعن بالله على الذي يعلم الغيب، ولم يخبر نبيه بأن زوجته خائنة؟! - حاشاها من ذلك -.

وبئس المذهب مذهباً يطعن في زوجات خير البشر وأمهات المؤمنين.

﴿ إِلَى ﴾ إذا كان لعلي وولديه رضوان الله عليهم كل تلك الخوارق التي ترويها كتب الشيعة، وهم ينفعونهم الآن وهم أموات ـ كما يزعمون ـ فلماذا لم ينفعوا أنفسهم وهم أحياء؟!

فقد وجدنا علياً رهي الله الله أمر الخلافة، ثم مات مقتولًا، ووجدنا الحسن كذلك يضطر للتنازل عن الخلافة

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير القمى» (٣٧٧/٢)، و«البرهان» للبحراني (٣٥٨/٤).



لمعاوية، ووجدنا الحسين يتعرض للتضييق ثم للقتل ولم يحصل له مبتغاه.. وهكذا من بعدهم!

فأين تلك الخوارق التي كانت عندهم؟!

يزعم الشيعة أن فضائل على متواترة عن طريق الشيعة، وكذا النص على إمامته. فيقال: أما الشيعة الذين ليسوا من الصحابة فإنهم لم يروا النبي على ولم يسمعوا كلامه، فنقلهم هو نقل مرسل منقطع إن لم يسندوه إلى الصحابة لم يكن صحيحاً، والصحابة الذين تواليهم الشيعة نفر قليل بضعة عشر أو نحو ذلك، وهؤلاء لا يثبت التواتر بنقلهم! والجمهور الأعظم من الصحابة الذين نقلوا فضائله تقدح الشيعة فيهم وتتهمهم بالكفر!

ثم يلزمهم إذا جوزوا على الجمهور الذين أثنى عليهم القرآن الكذب والكتمان فتجويز ذلك على نفر قليل أولى وأجوز!

للهم يدعي الشيعة: أن أبا بكر وعمر وعثمان ألهم كان قصدهم الرياسة والملك فظلموا غيرهم بالولاية، فيقال لهم: هؤلاء لم يقاتلوا مسلماً على الولاية، وإنما قاتلوا المرتدين والكفار، وهم الذين كسروا كسرى وقيصر وفتحوا بلاد فارس وأقاموا الإسلام، وأعزوا الإيمان وأهله وأذلوا الكفر وآهله، وعثمان وهو دون أبي بكر وعمر في المنزلة طلب الثوار قتله وهو في ولايته فلم يقاتل المسلمين ولا قتل مسلماً على ولايته وخلافته.

فإذا جوّز الشيعة على هؤلاء أنهم كانوا ظالمين في ولايتهم أعداء الرسول ﷺ، لزمهم أن يقولوا مثل ذلك في علي ﷺ!

﴿ لَكُ ﴾ لقد كفرت القاديانية بادعائها النبوة لزعيمها، فما الفرق بينها وبين الشيعة الذين يزعمون لأئمتهم خصائص الأنبياء وزيادة؟!

أليس هذا مدعاة للكفر؟! أو يذكرون لنا الفروق الجوهرية بين الإمام والرسول؟! وهل جاء رسول الله على ليبشرنا باثني عشر \_ إماماً \_ أقوالهم كأقواله وأفعالهم كأفعاله معصومون مثله تماماً...؟

رائي مثله: كيف يدفن رسول الله على بين أبي بكر وعمر، وهما ـ في نظركم ـ كافران؟! والمسلم لا يدفن بين الكفار، فكيف بالنبي على الكافرين في مماته ـ حسب زعمكم ـ.

ثم أين علي ﷺ من ذلك كله؟! لماذا لم يعارض هذا الأمر الخطم؟!

يلزمكم: أن أبا بكر وعمر الله مسلمان، وقد أنالهما الله هذا الشرف لشرفهما عنده وعند رسوله الله وهذا هو الحق ما أو أن يكون علياً الله قد داهن في دينه!! وحاشاه عن ذلك. وإلا فكيف لنبي مختار أن يدفن معه كفرة فجار كما تزعمون؟

﴿ ﴿ ﴾ يدعي الشيعة أن النص على إمامة على ﷺ، واستحقاقه الخلافة ثابت في القرآن ولكن الصحابة كتموه.

وهذه دعوى باطلة؛ لأننا وجدنا الصحابة الله لله يكتموا الأحاديث التي يستشهد بها الشيعة على إمامة على؛ مثل حديث «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» وغيره من الأحاديث المشابهة، فلماذا لم يكتموها أيضاً؟!

﴿ لَهُ ﴾ لقد كان الخليفة الحق بعد رسول الله ﷺ هو أبو بكر الصديق؛ والدليل على هذا:

- اتفاق الصحابة وإجماعهم على طاعته وانقيادهم لأوامره ونواهيه وتركهم الإنكار عليه، ولو لم يكن خليفة حقاً لما تركوا ذلك، ولما أطاعوه، وهم من هم زهداً وورعاً وديانة، وكانت لا تأخذهم في الله لومة لائم.
- ٢ ـ أن علياً ﷺ ما خالفه ولا قاتله، ولا يخلو: إما أن يكون
   تركه لقتاله خوفاً من الفتنة والشر، أو لعجز، أو لعلمه أن
   الحق مع أبى بكر.

ولا يمكن أن يكون تركه لأجل اتقاء الفتنة وخوف الشر؛ لأنه قاتل معاوية الله وقتل في الحرب الخلق الكثير، وقاتل طلحة والزبير و قاتل عائشة والزبير و الله المعنفة المعافشة المعافشة الله علم أن الحق له ولم يترك ذلك خوفاً من الفتنة!

ولا يمكن أن يكون عاجزاً؛ لأن الذين نصروه في زمن معاوية كانوا على الإيمان يوم السقيفة ويوم استخلاف عمر ويوم الشورى، فلو علموا أن الحق له لنصروه أمام أبي بكر رضوان الله عليه؛ لأنه أولى من معاوية ﷺ بالمحاربة والقتال.

فثبت أنه ترك ذلك لعلمه أن الحق مع أبي بكر ﴿ اللهِ اللهُ الله

أن يكون عليَّ مغلوباً من المرتدين، وأن الحسن قد سلم أمر المسلمين إلى المرتدين. بينما نجد أن خالد بن الوليد قد حارب المرتدين زمن أبي بكر وقهرهم، فيكون نصر الله لخالد على الكفار أعظم من نصره لعلي! والله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم واحداً منهما، فيكون أفضل عند الله منه، بل إن جيوش أبي بكر وعمر وعثمان ونوابهم كانوا منصورين على الكفار، بينما على عاجز عن مقاومة المرتدين!

أيضاً: فإن الله سبحانه وتعالى يقول: (وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَعْرَنُواْ وَالَا عَمْرَنُواْ وَالَا عَمْرَنُواْ وَالْمَعْرَنُواْ وَالْمَعْرَدُواْ وَالْمَعْرَدُواْ وَالْمَعْرَدُواْ وَالْمَعْرَدُواْ وَالْمَعْرَدُونَ وَاللّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ وَلَا تَهِنُواْ وَيَدَعُواْ إِلَى السَّلْمِ وَأَشَدُ الْأَعْلَوْنَ وَاللّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ وَاللّهُ مَعَكُمُ وَلَن يَتِرَكُمُ وَاللّهُ مَعَلَمُ وَلَن يَتِرَكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى مَا هُو عَلَيْهُ، فإن كَان أصحابه منه أن يكون مؤمنين وأولئك مرتدين ـ كما تزعم الشيعة ـ وجب أن يكون أصحابه هم الأعلون، وهو خلاف الواقع!

أن الشيعة تعجز عن إثبات إيمان علي وعدالته، ولا يمكنهم ذلك إلا إذا صاروا من أهل السنة؛ لأنه إذا قالت لهم الخوارج وغيرهم ممن يكفّرون علياً أو يفسقونه: لا نسلم أنه كان مؤمناً، بل كان كافراً أو ظالماً - كما يقول الشيعة في أبي بكر وعمر - لم يكن لهم دليل على إيمانه وعدالته إلا وذلك الدليل على إيمان أبي بكر وعمر وعثمان أدل.

فإن احتجوا بما تواتر من إسلامه وهجرته وجهاده، فقد تواتر ذلك عن هؤلاء، بل تواتر إسلام معاوية وخلفاء بني أمية وبني العباس وصلاتهم وصيامهم وجهادهم للكفار!

فإن ادعوا في واحد من هؤلاء النفاق أمكن الخارجي أن يدَّعي في على النفاق!

وإن ذكروا شبهة ذكر ما هو أعظم منها!

وإن قالوا ما تقوله أهل الفرية من أن أبا بكر وعمر كانا منافقين في الباطن عدوين للنبي على أفسدا دينه بحسب الإمكان، أمكن الخارجي أن يقول ذلك في علي، ويوجه ذلك بأن يقول كان يحسد ابن عمه والعداوة في الأهل وكان يريد فساد دينه، فلم يتمكن من ذلك في حياته وحياة الخلفاء الثلاثة حتى سعى في قتل الخليفة الثالث وأوقد الفتنة، حتى تمكن من قتل أصحاب محمد وأمته بغضاً له وعداوة، وكان مباطناً للمنافقين الذين ادعوا فيه الإلهية والنبوة، وكان يظهر خلاف ما يبطن لأن دينه التقية، ولهذا كانت الباطنية من أتباعه وعندهم سره وهم ينقلون عنه الباطن الذين ينتحلونه!

وإن أرادوا إثبات إيمانه وعدالته بنص القرآن عليه، قيل لهم: القرآن عام وتناوله له ليس بأعظم من تناوله لغيره، وما من آية يدعون اختصاصها به إلا أمكن أن يدعى اختصاصها واختصاص مثلها أو أعظم منها بأبي بكر وعمر، فباب الدعوى بلا حجة ممكنة، والدعوى في فضل الشيخين أمكن منها في فضل غيرهما.

وإن قالوا: ثبت ذلك بالنقل والرواية، فالنقل والرواية في أولئك أشهر وأكثر، فإن ادعوا تواتراً فالتواتر هناك أصح، وإن اعتمدوا على نقل الصحابة فنقلهم لفضائل أبي بكر وعمر أكثر!

ألم يزعم الشيعة أن علياً كان أحق الناس بالإمامة لثبوت فضائله على جميع الصحابة ـ كما يدعون ـ ولكثرة فضائله دونهم، فنقول: هبكم وجدتم لعلي في فضائل معلومة؛ كالسبق إلى الإسلام والجهاد مع رسول الله في وسعة العلم والزهد، فهل وجدتم مثل ذلك للحسن والحسين في مقابل سعد بن أبي وقاص وعبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن عمر وغيرهم من المهاجرين والأنصار؟!



فسيقولون: المظلوم هو عثمان بن عفان، وقد نصر الله معاوية لتوليه دم عثمان!

﴿ AT كَالَهُ عَلَى الشَّيْعَةُ أَنْ أَبَا بَكُرُ وَعَمَرُ اغْتُصِبًا الْخَلَافَةُ مِنْ عَلَيْ وَتَأْمُوا عَلَيه وتأمُّوا عَلَيْهُ لَكِي يَمْنَعُوهُ مِنْهَا.. إلَّخَ افْتُرائهُم.

نقول: لو كان ما ذكرتموه حقاً فما الذي دعا عمر إلى إدخاله في الشورى مع من أدخله فيها؟ ولو أخرجه منها كما أخرج سعيد بن زيد أو قصد إلى رجل غيره فولاه ما اعترض عليه أحد في ذلك بكلمة؟!

فصح ضرورة بما ذكرنا أن القوم أنزلوه منزلته غير غالين ولا مقصرين، رضي الله عنهم أجمعين، وأنهم قدموا الأحق فالأحق والأفضل فالأفضل، وساووه بنظرائه منهم.

ويؤكد هذا: البرهان التالي؛ وهو: أن علياً الله لما تولى بعد قتل عثمان الله سارعت طوائف المهاجرين والأنصار إلى بيعته، فهل ذكر أحد من الناس أن أحداً منهم اعتذر إليه مما سلف من بيعتهم لأبي بكر وعمر وعثمان؟! أو هل تاب أحد منهم من جحده للنص على إمامته؟! أو قال أحد منهم: لقد ذكرت هذا النص الذي كنت أنسيته في أمر على؟!

 هؤلاء، فلا يخلو رجوع الأنصار كلهم إلى بيعة أبي بكر من أن يكون بسبب من هذه الأسباب:

١ ـ أن يكون بالقوة.

٢ ــ أو أن يكون عن ظهور حق أبي بكر بالخلافة؛ فأوجب ذلك الانقباد لبيعته.

٣ ـ أو فعلوا ذلك لغير معنى. ولا سبيل إلى قسم رابع بوجه
 من الوجوه.

فإن قال الشيعة: إنما بايعوه بالقوة، فهذا كذب؛ لأنه لم يكن هنالك قتال ولا تضارب ولا سباب ولا تهديد ولا سلاح، ومحال أن يرهب الأنصار وهم أزيد من ألفي فارس أبطال كلهم عشيرة واحدة قد ظهر من شجاعتهم ما لا مرمى وراءه وهو أنهم بقوا ثمانية أعوام متصلة محاربين لجميع العرب في أقطار بلادهم، موطنين على الموت متعرضين مع ذلك للحرب مع قيصر الروم بمؤتة وغيرها، محال أن يرهبوا أبا بكر ورجلين أتيا معه فقط لا يرجع إلى عشيرة كثيرة ولا إلى موال ولا إلى عصبة ولا مال، فيرجعوا إليه وهو عندهم مبطل! بل بايعوه بلا تردد ولا تطويل.

وكذلك يبطل أن يرجعوا عن قولهم وما كانوا قد رأوه من أن الحق حقهم وعن بيعة ابن عمهم، فمن المحال اتفاق أهواء هذا العدد العظيم على ما يعرفون أنه باطل دون خوف يضطرهم إلى ذلك، ودون طمع يتعجلونه من مال أو جاه، ثم

يسلمون كل ذلك إلى رجل لا عشيرة له ولا منعة ولا حاجب ولا حرس على بابه ولا قصر ممتنع فيه ولا موالي ولا مال.

وإذ قد بطل كل هذا فلم يبق إلا أن الأنصار في إنما رجعوا إلى بيعة أبي بكر في لبرهان حق صح عندهم عن النبي على الله الله كاجتهادهم ولا لظن كظنونهم.

فإذا بطل أن يكون الأمر في الأنصار وزالت الرياسة عنهم، فما الذي حملهم كلهم أولهم عن آخرهم على أن يتفقوا على جحد نص النبي ﷺ على خلافة على؟! ومن المحال أن تتفق آراؤهم كلهم على معونة من ظلمهم وغصبهم حقهم!!

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَمَا هُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ولماذا لم يخلف أبو بكر أحد أولاده على الحكم، كما فعل علي؟!

ولماذا لم يخلف عمر أحد أولاده على الحكم كما فعل على؟!

فه لقد وجدنا أن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان في، أمه فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عنهم، فجدته هي فاطمة على ، وجده عثمان بن عفان في:

وهنا سؤال محرج للشيعة: هل يصح عندهم أن يكون لفاطمة وهنا حفيد ملعون؟! لأن بني أمية عند الشيعة ـ ومنهم محمد الذي ذكرناه سابقاً ـ هم (الشجرة الملعونة في القرآن)!(١).

﴿ لَهُ كَالَّهُ لَقَد جمع الشَّيعة لأئمتهم بين العصمة والتقية، وهما ضدان لا يجتمعان. لأنه ما الفائدة من عصمة أئمتكم إذا كنتم لا تدرون صحة ما يقولونه ويعملونه، طالما أن تسعة أعشار دينكم التقية؟!

وبما أنكم تجعلون التقية ثوابها ومرتبتها بمرتبة الصلاة، بحيث أن «تارك التقية كتارك الصلاة» (٢) وأن «تسعة أعشار الدين هو التقية» (٣)، فلا شك أن أئمتكم قد عملوا بكل الأعشار التسعة! وهذا يضاد عصمتهم المزعومة!

﴿ يتناقض الشيعة عندما يستدلون على إمامة أثمتهم بحديث الثقلين (٤)، ثم نجدهم يكفرون من طعن في الثقل الأصغر؛ وهم أهل البيت، بخلاف من طعن في الثقل الأكبر وهو القرآن، بل يقولون إنه مجتهد مخطئ فقط، ولا يكفرونه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكافي» (٥/٥)، «كتاب سليم بن قيس» (ص٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) «يحار الأنوار» (٢١/٧٥)، «مستدرك الوسائل» (٢٥٤/١٢).

<sup>(</sup>٣) «أصول الكافي» (٢١٧/٢)، «يحار الأنوار» (٥٥/٤٢٣).

 <sup>(</sup>٤) وهو قوله ﷺ: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي»
 أخرجه الترمذي (٣٢٨/٥ ـ ٣٢٩).



﴿ ﴿ ﴾ يزعم الشيعة أن الصحابة ارتدوا كلهم إلا عدداً قليلًا، لا يتجاوز سبعة (على أكثر تقدير).

والسؤال: أين بقية أهل البيت؛ كأولاد جعفر وأولاد علي.. وغيرهم، هل ارتدوا مع من ارتد؟!

ولهذا حل أحد شيوخ الشيعة هذه الإشكالية بجواب طريف! حيث قال: (كان لرسول الله على سبطان أبو محمد الحسن وأبو عبدالله الحسين، ولما كان الحجة ـ أي المنتظر من ولد الحسين أبي عبدالله، وكانت كنية الحسين أبا عبدالله، فأعلق النبي على الكنية لفظ الاسم، لأجل المقابلة بالاسم في حق أبيه، وأطلق على الجد لفظة الأب )!!(٢).

﴿ ﴿ ﴾ تناقضات في حياة مهدي الشيعة المنتظر:

## ١ ـ من هي أم المهدي؟

هل هي جارية اسمها نرجس، أم جارية اسمها صقيل، أم

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٠٦/٤)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع» (١٨٠).

<sup>(</sup>۲) "كشف الغمة في معرفة الأئمة" للأربلي، (۲۲۸/۳).

جارية اسمها مليكة، أم جارية اسمها خمط، أم جارية اسمها حكيمة، أد جارية اسمها ريحانة، أم سوسن، أم هي حرة اسمها مريم؟!

#### ٢ \_ ومتى ولد؟

هل ولد بعد وفاة أبيه بثمانية أشهر، أم ولد قبل وفاة أبيه سنة 707، أم ولد سنة 707، أم ولد سنة 707، أم ولد سنة 707، أم ولد في 707، أم ولد أم ولد أم ولد أم ولد أم ولد أم ولد أم أم ولد أ

#### ٣ \_ كيف حملت به أمه؟

هل حملت به في بطنها كما يحمل سائر النساء؟ أم حملته في جنبها ليس كسائر النساء؟!

#### ٤ ـ كيف ولدته أمه؟

هل ولدته من فرجها كسائر النساء؟ أم من فخذها على غير عادة النساء؟

#### ه \_ كيف نشأ؟

رووا عن أبي الحسن: (إنا معاشر الأوصياء ننشأ في اليوم مثلما ينشأ غيرنا في الجمعة)!.

وعن أبي الحسن قال: (إن الصبي منا إذا أتى عليه شهر كان كمن أتى عليه سنة)!. وعن أبي الحسن أنه قال: (إنا معاشر الأئمة ننشأ في اليوم كما ينشأ غيرنا في السنة)(١)!.

# ٦ \_ أين يقيم؟

قالوا: في طيبة، ثم قالوا: بل في جبل رضوى بالروحاء، ثم قالوا: بل في مكة بذي طوى، ثم قالوا: بل هو في سامراء!

### حتى قال بعضهم:

(ليت شعري أين استقرت بك النوى... بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبرضوى أم بغيرها أم بذي طوى... أم في اليمن بوادي شمروخ أم في الجزيرة الخضراء )(٢).

## ٧ ـ هل يعود شاباً أو يعود شيخاً كبيراً؟

عن المفضل قال: سألت الصادق: يا سيدي يعود شاباً أو يظهر في شيبه؟ قال: (سبحان الله، وهل يعرف ذلك، يظهر كيف شاء وبأي صورة شاء)(٣).

وفي رواية أخرى: (يظهر في صورة شاب موفق ابن اثنين وثلاثين سنة)(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيبة»، للطوسي، (ص١٥٩ ـ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) «بحار الأنوار» (١٠٨/١٠٢).

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار (٧/٥٣).

<sup>(</sup>١) كتاب تاريخ ما بعد الظهور (ص ٣٦٠).

وفي رواية أخرى: (يخرج وهو ابن إحدى وخمسين سنة)(١).

وفي رواية أخرى: (يظهر في صورة شا**ب** موفق ابن ثلاثين سنة)<sup>(۲)</sup>.

#### ٨ ـ كم مدة ملكه؟

قال محمد الصدر: (وهي أخبار كثيرة ولكنها متضاربة في المضمون إلى حد كبير حتى أوقع كثيراً من المؤلفين في الحيرة والذهول)<sup>(٣)</sup>.

وقيل: (ملك القائم منا ١٩سنة) وفي رواية: (سبع سنين، يطول الله له في الأيام والليالي حتى تكون السنة من سنيه مكان عشر سنين فيكون سني ملكه ٧٠ سنة من سنيكم)(٤).

وفي رواية أخرى أن القائم يملك ٣٠٩ سنوات كما لبث أهل الكهف في كهفهم.

## ٩ \_ كم مدة غيبته؟

رووا عن علي بن أبي طالب أنه قال: (تكون له ـ أي للمهدي ـ غيبة وحيرة، يضل فيها أقوام ويهتدي آخرون، فلما

<sup>(</sup>١) كتاب تاريخ ما بعد الظهور (ص ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) كتاب الغيبة للطوسى (ص ٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) تاريخ ما بعد الظهور (ص ٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) تاريخ ما بعد الظهور (ص ٤٣٦).



سئل: كم تكون الحيرة؟ قال: ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنين)(١).

وعن أبي عبدالله أنه قال: (ليس بين خروج القائم وقتل النفس الزكية إلا خمس عشرة ليلة)، يعنى ١٤٠ للهجرة!

قال محمد الصدر عن هذا الخبر: خبر موثوق قابل للإثبات التاريخي - بحسب منهج هذا الكتاب - فقد رواه المفيد في الإرشاد عن ثعلبة بن ميمون عن شعيب الحداد عن صالح بن ميتم الجمال، وكل هؤلاء الرجال موثقون أجلاء (٢)!

فلما لم يظهر كما حددت الرواية السابقة! جاءت رواية أخرى عنه أنه قال: (يا ثابت إن الله كان وقت هذا الأمر في السبعين، فلما أن قتل الحسين اشتد غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى أربعين ومائة: فحدثناكم أنه سيخرج سنة الأرض فأذعتم الحديث وكشفتم قناع الستر، فلم يجعل الله له بعد ذلك عندنا وقتاً)(٣).

ثم جاءت رواية تكذب كل ما سبق عن أبي عبدالله جعفر الصادق أنه قال: (كذب الوقاتون إنا أهل البيت لا نوقّت)<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الكافي (۱/۳۳۸).

<sup>(</sup>۲) تاریخ ما بعد الظهور (ص ۱۸۵).

<sup>(</sup>٣) «أصول الكافي» (٢٦٨/١)، «الغيبة» للنعماني (ص١٩٧)، «الغيبة» للطوسى (ص٢٦٣)، «بحار الأنوار» (١١٧/٥٢).

<sup>(</sup>٤) «أصول الكافي» (٣٦٨/١)، «الغيبة» للنعماني (ص١٩٨).



و(ما وقتنا فيما مضى، ولا نوقت فيما يُستقبل)(١).

أولاً يروي الشيعة عن علي شهر أنه لما خرج على أصحابه محزوناً يتنفس، قال: (كيف أنتم وزمان قد أظلكم تعطل فيه الحدود ويتخذ المال فيه دولاً، ويعادى فيه أولياء الله، ويوالى فيه أعداء الله)؟ قالوا: يا أمير المؤمنين فإن أدركنا ذلك الزمان فكيف نصنع؟ قال: (كونوا كأصحاب عيسى (ع): نشروا بالمناشير، وصلبوا على الخشب، موت في طاعة الله تعلق خير من حياة في معصية الله).

فأين هذا من تقية الشيعة؟!

﴿ ﴿ ﴾ مَا الذي أجبر أبا بكر ﷺ على مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته؟!

فلو كان منافقاً ـ كما يقول الشيعة ـ فلماذا يهرب من قومه الكفار وهم المسيطرون ولهم العزة في مكة؟! وإن كان نفاقه لمصلحة دنيوية، فأي مصلحة كان يرجوها مع النبي تلك الساعة، والنبي على وحيد طريد؟! مع أنه قد يتعرض للقتل من الكفار الذين لن يصدقوه!

﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الصحابة في أكثر من موضع في كتابه الكريم، فقال تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءً

<sup>(</sup>۱) "الغيبة" للطوسي (ص٢٦٢)، "بحار الأنوار" (١٠٣/٥٢).

<sup>(</sup>٢) نهج السعادة، (٢/٦٣٩).

وقدال تسعدالسى: ﴿ اللَّذِينَ اَسْتَجَابُواْ بِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْفَرْخُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوَاْ أَجْرُ عَظِيمُ ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنْنَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ اللَّهِ عَمِرانِ ١٧٢].

وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ، وَبِالْمُؤْمِئِينَ لَا وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُّ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَنكِنَ اللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمُّ إِنَّهُمْ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴾ [الأنفال: ٦٢، ٦٣]

وقسال تسعسالسي: ﴿ يَثَانَّهُمَا اَلنَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اَتَبَعَكَ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَمَنِ اَتَبَعَكَ مِنَ اللَّهُ وَمِنِ اللَّهُ وَمَنِ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران:١١٠].

وآيات أخرى كثيرة جداً.

والشيعة يقرُّون بإيمان الصحابة في حياة الرسول رهي الله العجب، كيف لكنهم يزعمون أنهم ارتدُّوا بعد ذلك! فيا لله العجب، كيف

اتفق أن يُجمعَ كل صحابة الرسول ﷺ على الارتداد بعد موته؟ ولماذا؟

كيف ينصرون النبي ﷺ وقت الشدَّة واللأواء، ويفدونه بالنفس والنفيس، ثمَّ يرتدون بعد موته دون سبب؟!

إلَّا أن تقولوا إنَّ ارتدادهم كان بتوليتهم أبا بكر ر عليهم، فيقال لكم:

لماذا يُجمِعُ أصحاب رسول الله على بيعة أبي بكر، وماذا كانوا يخشون من أبي بكر؟ وهل كان أبو بكر في ذا سطوة وسلطان عليهم فيجبرهم على مبايعته قسراً؟ ثمَّ إنَّ أبا بكر في من بني تيم من قريش، وقد كانوا من أقل قريش عدداً، وإنما كان الشأن والعدد في قريش لبني هاشم وبني عبدالدار وبني مخزوم.

فإذا لم يكن قادراً على قسر أصحاب رسول الله على مبايعته، فلماذا يضحي الصحابة رضوان الله عليهم بجهادهم وإيمانهم ونصرتهم وسابقتهم ودنياهم وأخراهم لحظ غيرهم، وهو أبو بكر الله يكا

أو تاركين، ما داموا مثلهم مرتدين \_ كما تدعون - كا النبي الله على المسلمة وأصحاب المسلمة وأصحاب طليحة بن خويلد وأصحاب الأسود العنسي، وأصحاب سجاح وغيرهم وأرجعوهم إلى الإسلام؟! فهلا كانوا مناصرين لهم، أو تاركين، ما داموا مثلهم مرتدين \_ كما تدعون \_؟!



﴿وَ السنن الكونية والشرعيَّة تشهد بأن أصحاب الأنبياء هم أفضل أهل دين عن خير أهل ملَّتهم لقالوا: أصحاب الرسل.

فلو سئل أهل التوراة عن خير أهل ملتهم لقالوا أصحاب موسى - عليته -، ولو سئل أهل الإنجيل عن خير أهل ملتهم لقالوا: أصحاب عيسى - عليه -، وكذلك أصحاب سائر الأنبياء، لأنَّ عهد أصحاب الرسل بالوحي أقرب وأعمق، ومعرفتهم بالنبوة والأنبياء عليه أقوى وأوثق.

فإذن ما بال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي اختصه الله بالرسالة الخالدة الشاملة، والشريعة السمحة الكاملة، والذي وطًا لظهوره الرسل والأنبياء من قبله، وبشّرت به الكتب السماويَّة السابقة، يَكفُرُ به \_ في زعمكم \_ أصحابُه الذين آمنوا به ونصروه، وعزروه ووقروه؟! فأيُّ معنى أبقيتم لهذه الرسالة المحمديَّة، وأيُّ وزنِ أقمتم لهذه الشريعة الربانية، بعد أن تخلَّى عنها في زعمكم خواصُ أصحاب محمد على وارتدُّوا على أعقابهم؟! فمن جاء بعدهم أولى بالكفر والارتداد والخسران، ممن فارقوا لنصرة الرسول الأهل والأوطان، وقاتلوا دونه الآباء والإخوان، وافتتحوا من بعد وفاته الأقطار والبلدان، بالعلم والقرآن والتبيان، ثمَّ بالسيف والسنان.



لَهُ لَقد وجدنا علياً الله لله يكفّر خصومه، حتى الخوارج الذين حاربوه وآذوه وكفّروه. فما بال الشيعة لا يقتدون به؟! وهم الذين يكفرون خيرة أصحاب محمد الله الله عنه الله وزوجاته أمهات المؤمنين؟!

﴿ الْإَجْمَاعُ عَنْدُ الشَّيْعَةُ لَيْسَ حَجَةً بِذَاتُهُ، بِلَ بِسَبِ وَجُودُ المُعْصُومُ مِنَ القُولُ؛ لأَنْهُ لا المُعْصُومُ مِنَ القُولُ؛ لأَنْهُ لا داعى للإجماع إذن.

﴿ لَهُ كَا لَقَدُ وَجَدُنَا الشَّيْعَةُ يَكَفُرُونَ الزَّيْدِيَةُ، مَعَ أَنَّ الزَّيْدِيَةُ مُوالُونَ لآل البيت، فعلمنا أَنَ العمدة عندهم هي بغض الصحابة والسلف الصالح لا محبة آل البيت كما يدعون (٢).

أربي لقد وجدنا الشيعة يرذون إجماع الأمة في قضايا عديدة بدعوى أنه ليس فيها قول المعصوم، ثم نجدهم يقبلون قول امرأة يسمونها حكيمة ـ الله أعلم بها وبحالها ـ في قضية وجود مهديهم المنتظر!

رام الشيعة أن علياً يستحق الخلافة بعد الرسول المعلق المع

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذيب الوصول لابن المطهر الحلي، (ص ٧٠)، والمرجعية الدينية العليا لحسين معتوق، (ص ١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر للفائدة: رسالة «تكفير الشيعة لعموم المسلمين» للشيخ عبدالله السلفي، فقد ذكر كثيراً من النصوص الصريحة لهم في تكفير غيرهم؛ ومنهم الزيدية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ومسلم.

هارون لم یخلف موسی ـ ﷺ ـ! بل خلفه یوشع بن نون!

﴿ لَهُ لَقَد جرأ الشيعة أتباعهم على ارتكاب الآثام والموبقات بدعواهم أن (حب على حسنة لا تضر معها معصية)، وهذه دعوى يكذبها القرآن الذي يحذر في معظم آياته من المخالفات والنواهي تحت أي دعوى، ويقرر أنه ﴿ لِيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا آمَانِيَ أَمَانِيَ أَمَانِي مَن يَقْمَلُ سُوّمًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ إِلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

أو يحدثنا التاريخ أن الشيعة كانوا مناصرين لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين في حوادث كثيرة؛ من أبرزها: سقوط بغداد بيد المغول، وسقوط القدس بيد النصارى..، فهل يفعل المسلم الصادق ما فعلوه، ويخالف الآيات الناهية عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء؟! وهل فعل على أو أحد من أبنائه وأحفاده في فعلهم؟!

[1.3] لقد وجدنا كثيراً من الشيعة يقعون في الحسن بن علي الله ويذمونه وذريته، رغم أنه أحد أثمتهم، ومن أهل السيت (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «أعيان الشيعة» (۲٦/۱)، وكتاب «سليم بن قيس» (ص٢٨٨)، و«بحار الأنوار» (٢١٢/٢٧).



وكثرة تنازعهم وتكفير بعضهم بعضاً في وقت متقارب، ومن وكثرة تنازعهم وتكفير بعضهم بعضاً في وقت متقارب، ومن أوضح الأمثلة على ذلك: أن شيخهم أحمد الأحسائي أنشأ فرقة عرفت فيما بعد بالشيخيَّة، ثم جاء تلميذه كاظم الرشتي فأنشأ فرقة الكشفية، ثم أنشأ تلميذه محمد كريم خان فرقة الكريمخانية، وأنشأت تلميذته الأخرى قرة العين فرقة عرفت باسم القرتية، وأنشأ ميرزا على الشيرازي فرقة البابية، وأنشأ ميرزا حسين على فرقة البهائية.

فانظر كيف نبغت كل هذه الفرق من الشيعة في عصر واحد، وفي وقتٍ متقارب، وصدق الله العظيم القائل: ﴿وَلَا تَنَيِّعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۗ [الأنعام:١٥٣].

عفان الله وجدنا أهل الفتنة البغاة لمّا حاصروا دار عثمان بن عفان الله دافع عنه على الله وطرد الناس عنه، وأنفذ إليه ولديه الحسن والحسين وابن أخيه عبدالله بن جعفر (١) لولا أن عثمان الله عزم على الناس أن يدعوا أسلحتهم ويلزموا بيوتهم. وهذا يدل على بطلان ما تزعمه الشيعة من التباغض والعداوة بينهما.

﴿ لَهُ لَهُ لَا عَمْرُ عَلَيْهُ بِاللَّهُ وَالسَّيْعَةُ يَشَاوَرُ عَلَيًّا ﴿ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح نهج البلاغة لا بن أبي الحديد (٥٨١/١٠) طبعة إبران، وتاريخ المسعودي الشيعي (٣٤٤/٢) بيروت.



في أمور كثيرة (١<sup>)</sup>، ولو كان ظالماً ـ كما تدعون ـ لما شاور أهل الحق؛ لأن الظالم لا يطلب الحق!

أَوْنَ أَن سلمان الفارسي الله قد تأمر على المدائن زمن خلافة عمر (٢)، وأن عمار بن ياسر قد تأمر على المدائن زمن خلافة عمر (٢)، وأن عمار بن ياسر قد تأمر على الكوفة (٣)، وهما ممن يدعي الشيعة أنهما كانا مناصرين لعلي ومن شيعته. فلو كان عمر عندهم مرتداً أو ظالماً باغياً على على لما قبلا بذلك، إذ كيف يعينان الظلمة والمرتدين؟! والله يقول: ﴿وَلَا تَرَكُنُوا إِلَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارُ ﴾ [مود: ١١٣].

أراك يزعم الشيعة أن أئمتهم معصومون، وأن مهديهم موجود، يتصل به بعض علماء مذهبهم، قيل إنهم ثلاثون رجلًا، فكيف بعد هذا الزعم يسوغ الاختلاف والخلاف في مذهبهم، الذي لا يكاد يوجد له نظيرٌ في جميع الفرق والطوائف، حتى إنَّه يكاد أن يكون لكل مجتهدٍ أو مرجع من علمائهم مذهب خاص به؟! مع أنَّهم يدعون وجوب وجود إمام تقوم به الحجة على الناس، وهو المهدي المنتظر، فما بالهم أكثر أهل الأرض اختلافاً مع وجود إمامهم وقائمهم واتصالهم به؟!، ثم تقولون إن المجلسي ذكر حديث أن الإمام الغائب لا يرى ومن ادعى أنه قد رأى الإمام المهدي فقد كذب ثم نقرأ أن علماءكم قد رأوا الإمام المهدى مرات كثيرة.

<sup>(</sup>١) انظر: نهج البلاغة، (ص ٣٢٥، ٣٤٠)، تحقيق صبحى صالح.

<sup>(</sup>۲) "سير أعلام النبلاء"، للذهبي (١/٧٤٥).

<sup>(</sup>٣) السابق (١/٤٢٢).

[11] يقال للشيعة: أنتم تقولون بأنَّه لا يصح خلو الزمان من قائم لله بالحجَّة وهو الإمام، فإذا كانت التقية ـ عندكم ـ تسعة أعشار الدين، وهي له سائغة، بل مندوبة، بل منقبة وفضيلة، إذ إنه أتقى الناس، فكيف تتمُّ الحجة به على الخلق؟!

(117) يزعم الشيعة أن معرفة الأئمة شرط لصحة الإيمان، فما قولهم فيمن مات قبل اكتمال الأئمة الاثني عشر؟! وما الجواب إذا كان الميت إماماً؟

وبعض أثمتكم لم يكن يعرف من هو الإمام بعده! فكيف جعلتم ذلك شرطاً للإيمان؟!

الآنصار أن الإمامة فيهم قال: "فهلا احتججتم عليهم بأن الأنصار أن الإمامة فيهم قال: "فهلا احتججتم عليهم بأن رسول الله على وصى بأن يحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم؟ قالوا: وما في هذا من الحجة عليهم؟ قال: لو كانت الإمامة فيهم لم تكن الوصية بهم (۱). فيقال للشيعة: وأيضاً فقد أوصى على بأهل البيت في قوله: "أذكركم الله في أهل بيتي فلو كانت الإمامة حقاً خاصاً لهم دون غيرهم لم تكن الوصية بهم؟!

﴿ الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عليه الله على الله عليه الله على الله ع

<sup>(</sup>١) مهج البلاغة، (ص ٩٧).



النفاق بلحن قولهم، ومع هذا قام هذا الرجل بتجنب أهل الصلاح، ثم اختار أهل النفاق وأعطاهم المناصب القيادية وسوَّدهم على الناس في حياته، بل تقرَّب إليهم وصاهر بعضهم ومات وهو راضِ عنهم. فما أنت قائل في هذا الرجل؟!

## هذا ما يعتقده الشيعة في رسول الله عِنْظَةِ!

(110) روى عالم الشيعة الحر العاملي عن أبي جعفر في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُتُسِكُوا بِعِصَمِ اللَّكَوَافِرِ ﴾: [الممتحنة: ١٠] قال: «من كانت عنده امرأة كافرة يعني على غير ملة الإسلام، وهو على ملة الإسلام، فليعرض عليها الإسلام، فإن قبلت فهي امرأته وإلا فهي بريئة منه، فنهى الله أن يستمسك بعصمتها (١٠).

﴿ (11) دهبت فرقة «الخطابية» من الشيعة إلى أن الإمام بعد جعفر الصادق هو ابنه إسماعيل، فرد عليهم علماء الشيعة بأن «إسماعيل مات قبل أبي عبدالله عليه ، والميت لا يكون خليفة الحي..» (٢) إلخ.

فيقال للشيعة: أنتم تحتجون على ولاية على بقوله ﷺ:

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة (٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>٢) كمال الدين وتمام النعمة، (ص١٠٥).



«أنت مني بمنزلة هارون من موسى» ومعلوم أن هارون توفي قبل موسى - عَلَيْكُ -، والميت لا يكون خليفة للحي باعترافكم!

(11۷) يحتج الشيعة على ثبوت الإمامة لأثمتهم الاثني عشر بحديث: «لا يزال الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش» وفي رواية: «يكون اثنا عشر أميراً» وفي رواية: «لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً»(۱).

فيقال: الحديث برواياته صريح في أن هؤلاء الاثني عشر يكونون «خلفاء» و«أمراء» على الناس، ومعلوم أن أئمة الشيعة لم يتولَّ منهم الخلافة والإمارة سوى علي وابنه الحسن. فالحديث في واد والشيعة في واد آخر! ولم تُسمُ الروايات هؤلاء الخلفاء ولا واحداً منهم...!

(١١٨) يدَّعي الشيعة ـ كما هو معلوم ـ أن الصحابة ارتدُّوا إلا بضعة نفر بعد وفاة الرسول رهيه. فيقال لهم: المرتد إنما يرتد لشبهة أو شهوة.

ومعلوم أن الشبهات في أوائل الإسلام كانت أقوى، فمن كان إيمانهم مثل الجبال في حال ضعف الإسلام، كيف يكون إيمانهم معد ظهور راياته وانتشار أعلامه؟!

وأما الشهوات: فمن خرجوا من ديارهم وأموالهم، وتركوا

<sup>(</sup>١) آخرجه البخاري ومسلم.



ما كانوا عليه من عز وشرف حباً لله ولرسوله، طوعاً غير إكراه، كيف يظن بهم أنهم ارتدوا لأجل الشهوات التي تركوها؟!

إلا يعتقد الشيعة عدم عدالة الصحابة ... ولكننا نجد في كتب الشيعة روايات تدل على هذه العدالة بلا ريب! فمن ذلك ما رووه عن النبي على أنه خطب في حجة الوداع قائلا: "نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها، ثم بلغها إلى من لم يسمعها.." فإذا لم يكن الصحابة عدولاً فكيف يأتمن رسول الله على أحداً منهم على تبليغ كلامه إلى من لم يسمعه؟! وسول الله على أحداً منهم على تبليغ كلامه إلى من لم يسمعه؟!

قال: نعم؛ بلا شك.

قيل له: هل ترتضي لنفسك أن تصاهر ابن زنى؟!

الزوجة الصالحة، وإلى مصاهرة الكرام من الناس؟

قال: معاذ الله!

قيل له: ها أنتم تدعون \_ كذبا \_ أن عمر بن الخطاب الله كان ابن زانية اسمها (صهاك) (٢٠) ويدعي عالمكم نعمة الله الجزائري بكل وقاحة أن عمر كان لا يهدأ إلا بماء الرجال \_ والعياذ بالله \_(٣٠) وتدعون أن ابنته حفصة كانت منافقة خبيثة كأبيها، بل كافرة!

<sup>(</sup>۱) الخصال، (ص ۱٤٩\_ ١٥٠)، حديث رقم ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) الكشكول للبحراني (٢١٢/٣)، وكتاب «لقد شيعني الحسين» (ص ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) الأنوار النعمانية (٦٣/١).

**─**(**^0**)

أترى رسول الله يصاهر أبناء الزنم؟!

أو يرتضى لنفسه امرأة فاسدة منافقة؟!

والله إنكم لتفترون على رسول الله وعلى الصحابة وترتضون لهم ما لا ترتضونه لأنفسكم.

(١٢١) إذا كان أهل النفاق والردة في الصحابة بهذه الكثرة والعدة التي يدعيها الشيعة، فكيف انتشر الإسلام؟! وكيف سقطت فارس والروم وفتح بيت المقدس؟!

(۱۳۷) يقول عالم الشيعة محمد كاشف آل الغطاء عن علي الله الموطاء عن علي الله الموحين رأى أن الخليفتين قبله ـ أي أبا بكر وعمر ـ بذلا أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد، وتجهيز الجيوش، وتوسيع الفتوح، ولم يستأثرا ولم يستبدا، بايع وسالم (۱۰).

إذاً فهما: نشرا كلمة التوحيد، وجهزا الجيوش في سبيل الله، وفتحا الفتوح ـ باعتراف أحد كبار علماء الشيعة ـ، إذاً فلماذا اتهامهما بأنهما رأسا الكفر والنفاق والردة؟! ما هذا التناقض؟!

(۱۲۲) يستدل الشيعة على ردة الصحابة بعد وفاة النبي الله بحديث: «يرد علي رجال أعرفهم ويعرفونني، فيذادون عن الحوض، فأقول: أصحابي، أصحابي!، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك (٢٠).

<sup>(</sup>١) أصل الشيعة وأصولها، (ص ٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.



فيقال للشيعة: الحديث عام لم يسم أحداً دون أحد، ولا يستثني عمار بن ياسر ولا المقداد بن الأسود ولا أبا ذر ولا سلمان الفارسي ممن لم يرتدوا في نظر الشيعة! بل لا يستثني على ابن أبي طالب نفسه! فلماذا خصصتموه ببعض دون بعض؟! إن كل من في قلبه غل على أحد من الصحابة يستطيع أن يدّعي بأن هذا الحديث يخبر عنه!

وهو ممن تعظمهم الشيعة: «أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى وهو ممن تعظمهم الشيعة: «أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى بعث فيكم رسوله محمداً على بشيراً ونذيراً، وأنزل عليه الكتاب فيه الحلال والحرام والفرائض والسنن، ثم قبضه إليه وقد أدى ما كان عليه، ثم استخلف على الناس أبا بكر فسار بسيرته واستن بمثل تلك الناشة» (۱) فهو يثني على أبي بكر وعمر بما هما أهل له، ومع هذا يتعامى الشيعة عن هذا الثناء ولا يذكرونه في مجالسهم وحسينياتهم التي لا تخلو من الطعن في الشيخين! هداهم الله. فلماذا؟!

يقول ابن حزم عن علي الله عن ملزماً الشيعة ـ بأنه «بايع أبا بكر بعد ستة شهور تأخر فيها عن بيعته، (وهذا) لا يخلو ضرره من أحد وجهين: إما أن يكون مصيباً في تأخره، فقد

<sup>(</sup>۱) مالك بن الأشتر ـ خطبه وآراؤه، (ص۸۹)، و«الفتوح» لابن أعثم، (۲/۱).



أخطأ إذ بايع. أو يكون مصيباً في بيعته، فقد أخطأ إذ تأخر عنها»(١)!

[ الماذا يعطي الشيعة العصمة لفاطمة على ويمنعونها أختيها: رقية وأم كلثوم، وهما بَضْعتان من رسول الله على كفاطمة؟!

أمر الخلافة بعد وفاة النبي على المنازعة في أمر الخلافة بعد وفاة النبي الله وهو كما يدّعون منصوص عليه -، قالوا: لأن النبي الله أوصاه أن لا يوقع بعده فتنة ولا يسلّ سيفاً! فيقال لهم: فلماذا سلّ السيف إذاً على أهل الجمل وصفين؟! وقد مات في تلك المعارك ألوف من المسلمين؟! ومن الأحق بالسيف: أول ظالم أو رابع ظالم أو عاشر ظالم... إلخ..؟!

( المركز الشيعة فرقاً كبيراً بين الأنبياء والأثمة، حتى قال شيخهم المجلسي عن الأئمة: «ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة إلا رعاية خاتم الأنبياء. ولا يصل إلى عقولنا فرق بين النبوة والإمامة»(٢).

والسؤال: ما أهمية عقيدة ختم النبوة إذاً؟! إذا كانت الوظائف والخصائص التي اختص بها الأنبياء دون الناس من عصمة وتبليغ عن الله ومعجزات وغيرها لم تتوقف بوفاة خاتم

<sup>(</sup>١) الفصل في الملل والأهواء والنَّحَل، (٢٣٥/٤).

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار، (٢٦/٢٦).



الأنبياء محمد ﷺ، بل امتدت من بعده متمثلة باثني عشر رجلًا؟!

الرسول على أنه على استخلفه على المدينة في غزوة تبوك وقال له: الرسول على أنه على استخلفه على المدينة في غزوة تبوك وقال له: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»(١). ولو كان زعمهم صحيحاً لعهد إليه النبي على بالحكم في جميع الغزوات التي تخلف فيها بدلاً من إسنادها إلى غيره. فقد ثبت أنه استخلف عثمان بن عفان على دون غيره؟ عفان على دون غيره؟

(١٣١) يقول الشيعة بأن إرسال الرسل ونصب الأئمة واجبان على الله كال لقاعدة «اللطف». وقد رأينا أن الله تعالى أرسل رسله وأيدهم بالمعجزات، وأهلك من كذبوهم. وسؤالنا للشيعة: ما هي أدلة تأييد الله لأئمتكم وأدلة غضبه على من كذبوهم وقاتلوهم؟!

﴿ الله على الشيعة أن أثمتهم معصومون، وقد ورد بالاتفاق ما يناقض هذا، فخذ على سبيل المثال:

أ ـ كان الحسن بن علي يخالف أباه علياً في خروجه لمحاربة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.



المطالبين بدم عثمان على الله شك أن أحدهما مصيب والآخر مخطئ. وكلاهما إمامان معصومان عند الشيعة!

ب ـخالف الحسين بن علي أخاه الحسن في قضية الصلح مع معاوية ﷺ. ولا شك أن أحدهما مصيب والآخر مخطئ. وكلاهما إمامان معصومان عند الشيعة!

ج ـ بل روت بعض كتب الشيعة عن علي قوله: «لا تكفوا عن مقالة بحق، أو مشورة بعدل، فإني لست آمن أن أخطئ (۱۰).

المرابع الشيعة في هذا الزمان على علماء أهل السنة في بلاد الحرمين لفتواهم بجواز الاستعانة بالكفار «للضرورة» في مواجهة البعثيين المرتدين. ثم وجدنا شيخهم الشهير ابن المطهر الحلي ينقل في كتابه «منتهى الطلب في تحقيق المذهب» (٢) إجماع الشيعة ـ ما عدا شيخهم الطوسي ـ على جواز الاستعانة «أما الذمة على حدي أها البغ »!! فما هذا التناقض؟!

«بأهل الذمة على حرب أهل البغي»!! فما هذا التناقض؟! (١٣٤) من قواعد الشيعة أن الإمامة تثبت لمن ادعاها من أهل البيت وأظهر خوارق العادة الدالة على صدقه، ثم لم يثبتوا إمامة زيد بن علي مع أنه ادعاها، وبالمقابل أثبتوا الإمامة لمهديهم الغائب الذي لم يدَّعها ولا أظهر ذلك لغيبته صغيراً ـ كما يعتقدون ـ.

<sup>(</sup>۱) «الكافي» (۱/۲۰۲)، «بحار الأنوار» (۲۰۳/۲۷).

<sup>(</sup>Y) (Y) (Y).



وقال: «خذوها يا بني طلحة خالدة مخلدة فيكم إلى يوم القيامة، لا ينزعها منكم إلا ظالم»(١) يقول هذا الله في شأن أمر لا يخص إلا سدنة الكعبة.

فلماذا لم يقل مثله في أمر خلافة علي، وهو أمرٌ يهم جميع المسلمين وتتوقف عليه مصالح كثيرة؟!

﴿ الْحَمْلُ الشَّبِعَةُ حَدَيْثًا يَقُولُ: «لَعَنَ اللهُ مِنْ تَخَلَّفُ عَنْ جَيْلًا وَفَاتُهُمُ أَسَامَةً» (\*) يَهْدُفُونُ مِنْ وَرَاتُهُ إِلَى لَعَنْ عَمْرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّا الللَّهُ الللللَّا ا

أ - أن يكون علي لم يتخلف، وهذا اعتراف منه بإمامة أبي بكر؛ لأنه رضي أن يكون مأموراً لأمير نَصْبه أبو بكر!

ب -أو يقولوا بأنه تخلف عن الجيش، فيلحقه ما كذبوه!

﴿ يَرْعُمُ الشَّيْعَةُ أَنْ عَلَياً ﴿ عَنْدُهُ نَسَخَةً مِنَ القَرآنُ مُرْتَبَةً حَسَبُ تَرْتِيبُ النَّزُولِ! فَيقَالَ: قد تُولَى عَلَي ﴿ الْحَلَافَةُ بِعَدُ عَلَمُانَ وَهُ الْحَلَافَةُ اللَّهُ عَلَمُانَ وَ الْحَامَلُ السَّلِيمِ؟! عَثْمَانَ وَهُ فَلَمَاذًا لَمْ يَخْرِجُ هَذَا المصحف الكامل السليم؟! عِنْرُمُكُمُ أَمِرانَ:

١ - إما أن يكون هذا المصحف لا وجود له، وأنكم تكذبون على.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط (مجمع الزوائد ٣/٢٨٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «المهذّب» لابن البراج (۱۳/۱)، «الإيضاح» لابن شاذان (ص٤٥٤)، «وصول الأخيار» للعاملي (ص٨٥).



٢ \_ أو أن يكون علي رهيه قد أخفى الحق وكتمه وغش
 المسلمين طوال مدة خلافته! \_ وحاشاه من ذلك \_.

الميت وعترة النبي على ولكننا ينجد عندهم ما يناقض هذه المحبة؛ حيث أنكروا نسب بعض العترة؛ كرقية وأم كلثوم ابنتي رسول الله على! وأخرجوا العباس عم رسول الله على وجميع أولاده، والزبير ابن صفية عمة رسول الله على وهم يبغضون كثيراً من أولاد فاطمة على يسبونهم؛ كزيد بن علي، وابنه يحيى، وإبراهيم وجعفر ابنا موسى الكاظم، وجعفر بن علي أخي إمامهم الحسن العسكري. ويعتقدون أن الحسن بن الحسن "المثنى"، وابنه عبدالله في إبراهيم بن عبدالله، وزكريا بن محمد الباقر، ومحمد بن في إبراهيم بن عبدالله ، وزكريا بن محمد الباقر، ومحمد بن الحسين، ويحيى بن عمر.. الخ. فأين ادعاء محبة آل البيت؟! الحسين، ويحيى بن عمر.. الخ. فأين ادعاء محبة آل البيت؟! ويشهد لذلك مقولة أحدهم: "إن سائر بني الحسن بن علي ويشهد لذلك مقولة أحدهم: "إن سائر بني الحسن بن علي على التقية»(١)! بل أعظم من هذا وأدهى:

أن الشيعة يكفرون جميع أهل البيت في القرن الأول!! حيث جاء في أخبارهم ومصادرهم المعتمدة: أن الناس بعد رسول الله على ارتدُّوا إلا ثلاثة (سلمان وأبو ذر والمقداد،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، للكشي.



وبعضهم يوصلهم إلى ٧، وليس فيهم واحد من أهل البيت)(١). فقد حكموا على الجميع بالكفر والردة ـ والعياذ بالله ـ.

الخلافة لمعاوية المحسن المناه و المحسين المخلفة لمعاوية المعاوية المعاوية المعاوية المعاوية المعاوية والخروج عليه. وكلاهما و أنصاره و بمنازعة يزيد بن معاوية والخروج عليه. وكلاهما و أنصاره والحسين والحسين والحسين والحسين والحسين باطل. والعكس بالعكس! الحسن حقاً وصواباً فقعل الحسين باطل. والعكس بالعكس! بل إنهم صرّحوا بتكفير بعض أعيان أهل البيت! كالعباس عم الرسول المن الذي ادعوا أنه نزل فيه قوله تعالى: (وَمَن كَاتَ فِي الْلَيْخِرَةِ أَعْمَى وَأَمْلُ سَبِيلًا الله المناه وترجمان القرآن الإسراء: ٢٧]! (٢) وكابنه ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن فقد جاء في "الكافي" ما يتضمن تكفيره وأنه جاهل سخيف العقل! (٣) وفي رجال الكشي: "اللهم العن ابني فلان وأعم المعقل! (٣) وفي رجال الكشي: "اللهم العن ابني فلان وأعم المسارهما، كما عميت قلوبهما..»! (١٤) وعلق على هذا شيخهم حسن المصطفوي فقال: "هما عبدالله بن عباس وعبيد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس وعبيد الله بن

(۱) تنقيح المقال (۱٤٢/٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر: كتاب سليم بن قيس العامري، (ص٩٢). وكتاب الروضة من الكافي (٢٤٠/٢). و«حياة القلوب» للمجلسي ـ فارسي ـ (٢٤٠/٢).

<sup>(</sup>٣) ارجال الكشي، (ص ٥٣).

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي، (٢٤٧/١).

<sup>(</sup>٥) رجال الكشي، (ص ٥٣)، «معجم رجال الحديث» للخوثي، (٨١/١٢).

بل بنات النبي ﷺ - غير فاطمة - شملهن حقد الشيعة، بل نفى بعضهم أن يكنَّ بنات للنبي ﷺ!(١).

## فأين محبة أهل البيت المزعومة؟!

اَلَهُ الله الله الله على الله في زمن خلافة أبي بكر الله في حرب المرتدين، وأخذ جارية من سبي (بني حنيفة)، أنجبت له فيما بعد ولده المسمى (محمد ابن الحنفية). ويلزم من هذا أن علياً يرى صحة خلافة أبي بكر، وإلا لما ارتضى أن يشاركه في هذا الأمر.

المنقولة عن جعفر الصادق في مسائل عديدة؛ فلا تكاد تجد مسألة فقهية - مثلاً - إلا وله فيها قولان عديدة؛ فلا تكاد تجد مسألة فقهية - مثلاً - إلا وله فيها قولان أو أكثر متناقضة. فمثلاً: البئر التي وقعت فيها نجاسة، قال مرة: هي بحر لا ينجسه شيء، وقال مرة: إنها تنزح كلها، وقال مرة: ينزح منها لا دلاء أو ٦. ولما سئل أحد علماء الشيعة عن كيفية المخرج في مثل هذا التناقض والتضارب قال: يجتهد المجتهد بين هذه الأقوال ويرجح واحداً أما الأقوال الأخرى فيحملها على أنها "تقية"! فقيل له: ولو اجتهد مجتهد آخر ورجح قولاً غير الذي رجحه المجتهد الأول فماذا يقول في الأقوال الأخرى؟ قال: نفس الشيء يقول بأنها تقية! فقيل له: إذا ضاع مذهب جعفر الصادق!! لأنه ما من مسألة تنسب

<sup>(</sup>۱) كشف الغطاء، لجعفر النجفي، (ص ٥)، ودائرة المعارف الشيعية لمحسن الأمين، (۲۷/۱).



له إلا ويحتمل أن تكون تقية؛ إذ لا علاقة تميز بين ما هو للتقية وما هو لغيره!

(الوسائل) الكتب المعتمدة عند الشيعة في الحديث هي: «الوسائل» للحر العاملي المتوفى سنة ١١٠٤هـ و «البحار» للمجلسي المتوفى سنة ١١٢١هـ و «مستدرك الوسائل» للطبرسي المتوفى سنة ١٣٢٠هـ، فجميعها متأخرة! فإن كانوا قد جمعوا تلك الأحاديث عن طريق السند والرواية فكيف يثق عاقل برواية لم تسجل طيلة أحد عشر قرناً أو ثلاثة عشر قرناً؟! وإن كانت مدونة في كتب، فلم لم يُعثر على هذه الكتب إلا في القرون المتأخرة؟! ولِمَ لم يجمع تلك الروايات متقدموهم؟! ولِمَ لم تذكر تلك الكتب وتسجل في كتبهم القديمة؟!

(المناك مجموعة كبيرة من الروايات والأحاديث التي في كتب الشيعة عن آل البيت توافق ما عند أهل السنة؛ سواء في العقيدة وإنكار البدع أو غير ذلك، ولكن الشيعة يصرفونها عن ظاهرها لأنها لا توافق أهواءهم بدعوى أنها من التقية!

المعتمدة عند الشيعة ـ مدح علي النه الأبي بكر وعمر الكتب المعتمدة عند الشيعة ـ مدح علي النه البي بكر وعمر الله الله الله العيب، النها وسبق شرها، أدى إلى الله طاعته، واتقاه بحقه (۱). فيحتار الشيعة بمثل هذا المدح الذي يخالف

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة، (ص ٣٥٠)، تحقيق: صبحي الصالح.

عقيدتهم في الطعن بالصحابة؛ فيحملونه على «التقية»!! وأن علياً إنما قال مثل هذا من أجل استصلاح من يعتقد صحة خلافة الشيخين واستجلاب قلوبهم، أي أنه أراد خداع الصحابة! فيلزمهم أن علياً كان منافقاً جباناً يظهر ما لا يبطن، وهذا يخالف ما يروونه عنه من الشجاعة وقول الحق.. إلخ.

التبكي يدعي الشيعة عصمة أئمتهم ـ كما هو معلوم ـ، وهذا أحرجهم كثيراً أمام الروايات العديدة التي فيها أن الأئمة كغيرهم من البشر يجوز عليهم صدور السهو والخطأ..، حتى أقر عالم الشيعة المجلسي بأن: «المسألة في غاية الإشكال؛ لدلالة كثير من الأخبار والآيات على صدور السهو عنهم..»(١).

(۱٤٧) لقد مات إمام الشيعة الحادي عشر: الحسن العسكري ولم يخلف ولداً، ولكي لا تسقط دعائم المذهب الإمامي زعم رجل اسمه «عثمان بن سعيد» أن للعسكري ولداً اختفى وعمره أربع سنوات، وأنه وكيله.

فعجباً للشيعة! تزعم أنها لا تقبل إلا قول المعصوم، وها هي تقبل في أهم عقائدها دعوى رجل واحد غير معصوم!!

﴿ الله علم الشيعة مروان بن الحكم ويعلقون به كل شنيعة،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار، (١/٢٥٥).



ثم يتناقضون فيروون في كتبهم: أن الحسن والحسين ﴿ كَانَا يَعْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والعجيب أن معاوية بن مروان هذا قد تزوج رملة ابنة علي والعجيب أن معاوية بن مروان هذا قد تزوج رملة ابنة على الحسن «المثنى» كانت متزوجة من حفيد مروان: الوليد بن عبدالملك<sup>(۳)</sup>. وكذلك تزوج الوليد: نفيسة بنت زيد بن الحسن بن علي<sup>(3)</sup>.

(١٤٩) يزعم الشيعة أن الإمام لا يكون إلا بالغاً (٥). ثم تناقضوا فادعوا إمامة محمد بن على الملقب "بالجواد" حيث لم يبلغ الحلم عند وفاة والده على «الرضا».

درور المبعد على المبعد عن مهديهم الخالف المرور عن مهديهم الغائب أنه لما ولد «نزلت عليه طيور من السماء تمسح أجنحتها على رأسه ووجهه وسائر جسده ثم تطير! فلما قيل لأبيه ضحك وقال: تلك ملائكة السماء نزلت للتبرك بهذا المولود، وهي

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار، (۱۳۹/۱۰). النوادر للراوندي (ص١٦٣).

<sup>(</sup>۲) نسب قریش لمصعب الزبیري، (ص ٤٥). وجمهرة أنساب العرب لابن حزم، (ص ۸۷).

<sup>(</sup>٣) نسب قريش، (ص ٥٢)، وجمهرة أنساب العرب، (ص ١٠٨).

<sup>(</sup>٤) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، لابن عنبة الشيعي، (ص١١١)، وطبقات ابن سعد، (٣٤/٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الفصول المختارة» للمفيد، (ص١١٢ ـ ١١٣).

أنصاره إذا خرج»(١)! والسؤال: ما دامت الملائكة أنصاره؛ فلماذا الخوف والدخول في السرداب؟!

﴿ وَ وَ الشَّيعة عدة شروط للإمام: منها أن يكون أكبر أبناء أبيه، وأن لا يغسله إلا الإمام، وأن درع الرسول عليه يستوي عليه، وأن يكون أعلم الناس، وأن لا تصيبه جنابة ولا يحتلم، وأنه يعلم الغيب!... إلخ.

ولكنهم وقعوا في حرج - فيما بعد - بهذه الشروط!! لأننا وجدنا أن بعض الأئمة لم يكن أكبر إخوته؛ كموسى الكاظم والحسن العسكري، وبعضهم لم يغسله إمام، كعلي الرضا الذي لم يغسله ابنه محمد الجواد حيث لم يكن يتجاوز الثامنة من عمره آنذاك، وكذلك موسى الكاظم لم يغسله ابنه علي الرضا لغيابه عنه آنذاك، بل الحسين بن علي لم يغسله ابنه علي زين العابدين لملازمته الفراش ولحيلولة عساكر ابن زياد دون ذلك.

وبعضهم لا يستوي عليه درع رسول الله ﷺ؛ مثل محمد الحواد الذي لم يتجاوز الثامنة عند وفاة أبيه، وكذلك ابنه علي بن محمد مات عنه وهو صغير.

وبعضهم لم يكن أعلم الناس؛ كمن كان صبياً، وبعضهم جاء النص - في أخبار الشيعة - بأنه يحتلم وتصيبه الجنابة؛ كعلي وابنيه الحسن والحسين ، حيث رووا أن الرسول عليه

<sup>(</sup>۱) روضة الواعظين، (ص ۲٦٠).



قال: «لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين»(١).

وأما علم الغيب فهذا كذبة لا تستحق الرد وإلا لما وجدنا أن بعضهم يموت مسموماً ـ كما يقولون ـ، فأين علم الغيب؟!

المحكي الشيعة أن الإمام يجب أن يكون «منصوصاً» عليه. ولو كان الأمر كذلك ما وجدنا كثرة الاختلافات بين فرقهم في أمر الإمامة، فكل فرقة تدعي «النص» في إمامها! فما الذي يجعل هذه الفرقة أولى من تلك؟! فالكيسانية مثلًا تدعي أن الإمام بعد على على هو ابنه «محمد ابن الحنفية»، وهكذا.

المها به أهل الإفك ـ والعياذ بالله ـ كما سبق، فيقال لهم: إذا الهم الأمر كما تفترون؛ فلماذا لم يُقم رسول الله على عليها الحد وهو القائل: "والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» (٢٠)! ولماذا لم يقم علي عليها الحد، وهو الذي لا يخاف في الله لومة لائم؟! ولماذا لم يقم علي عليها الحد الحسن لما تولى؟!

(عُولَ يعتقد الشيعة أن العلم مخزون عند أثمتهم، وأنهم ورثوا كتباً وعلماً لم يرثه غيرهم؛ فعندهم: "صحيفة الجامعة"

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضا، (٢/٢٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

و «كتاب علي » و «العبيطة » و «ديوان الشيعة » و «الجفر » ، وهذه الصحف الوهمية فيها كل ما يحتاجه الناس.

والعجيب أن هذه الصحف التي تزعمها الشيعة لو كان شيء منها موجوداً لتغير وجه التاريخ، ولما عجز أثمتهم عن الوصول للحكم، ولما عصفت بهم المحن ومات كل واحد منهم مقتولًا أو مسموماً ـ كما يزعمون ـ، ولما غاب غائبهم في سردابه وظل مختفياً قابعاً في مكمنه خوف القتل!

ويقال أيضاً: أين هذه «المصادر» اليوم؟ وماذا ينتظر «منتظرهم» حتى يخرج بها إلى الناس؟ وهل الناس بحاجة إليها في دينهم؟ فإن كانوا بحاجة؛ فلماذا تبقى الأمة منذ اختفاء الإمام المزعوم منذ أكثر من ١١ قرناً بعيدة عن مصدر هدايتها؟ وما ذنب كل هذه الأجيال لتحرم من هذه الكنوز؟ وإن لم تكن الأمة في حاجة إليها؛ فلماذا كل هذه الدعاوى؟ ولماذا يُصْرَف الشيعة عن مصدر هدايتهم الحقيقي، وهو كتاب الله وسنة رسوله عليه؟!

﴿ يَذَكُرُ الشَّيعَةُ فَي كَتِبهُم أَنْ مَسَيْرُ الْحَسَيْنُ إِلَى أَهُلُ الْكُوفَةُ ثُمُ خَذَلَانِهُم لَهُ وقتله كان سبباً في ردة الناس إلا ثلاثة. إذا لو كان يعلم المستقبل ـ كما يزعمون ـ لما سار إليهم.

خُوف القتل. فيقال: ولماذا لم يُقتل من قبله من الأثمة؟! وهم يعيشون في دولة الخلافة، وهم كبار، فكيف يُقتل وهو طفل صغير؟!



يدعي الشيعة أنهم يعتمدون في الأحاديث «على ما صحمن طريق أهل البيت» (١). وهذا فيه تمويه وخداع؛ لأنهم يعدون الواحد من أثمتهم الاثني عشر كالرسول على لا ينطق عن الهوى، وقوله كقول الله ورسوله، ولذلك يندر وجود أقوال الرسول في مدوناتهم؛ لأنهم اكتفوا بما جاء عن أثمتهم. أيضاً: ليس بصحيح أنهم يعتمدون على ما جاء عن طريق أهل البيت (كلهم)؛ إنما عن طريق أثمتهم فقط، فهم لا يعتدون بذرية «الحسن» مثلًا.

ويقال أيضاً: أنتم تعتدون بما جاء عن طريق "أنمتكم من أهل البيت» كما تزعمون، ومعلوم أنه لم يدرك أحدهم الرسول على بن أبي طالب فه فهل سيتمكن من نقل كل سنة الرسول الله للأجيال من بعده؟! كيف ذلك: وقد كان رسول الله يه يستخلفه في بعض الأحيان أو يبعثه ـ باعترافكم ـ؟! فهو لم يكن مرافقاً للرسول في طوال وقته.

إذاً فعلي لوحده لن يستطيع نقل جميع سنة رسول الله ﷺ إليكم!

<sup>(</sup>١) أصل الشيعة وأصولها؛ لمحمد حسين آل كاشف الغطا، (ص ٨٣).

العلم عن رسول الله على من غير طريق على الله وعامة من بلغ عنه على من غير أهل بيته! فقد بعث رسول الله الله أسعد ابن زرارة إلى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام، ويعلم الأنصار القرآن، ويفقههم في الدين، وبعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين في مثل ذلك، وبعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن، وبعث عتاب بن أسيد إلى مكة. فأين دعوى الشيعة أنه لا يبلغ عنه على إلا رجل من أهل بيته؟!

الحلال والحرام ومناسك الحج إلا عن طريق أبي جعفر الحلال والحرام ومناسك الحج إلا عن طريق أبي جعفر الباقر. وهذا يعني أنه لم يبلغهم عن علي شيء في هذا! وأن أسلافهم كانوا يتعبدون بما جاء عن صحابة رسول الله على الشيعة: «كانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم، حتى كان أبو جعفر ففتح لهم وبين لهم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم، حتى صار الناس يحتاجون إليه من بعد ما كانوا يحتاجون إلى الناس»(۱).

[۱۲۲] يتناقض الشيعة فيحكمون لمن زعم أنه رأى مهديهم المنتظر بأنه عدل وصادق. يقول المامقاني شيخهم: «تشرف الرجل برؤية الحجة ـ عجل الله فرجه وجعلنا من كل مكروه

<sup>(</sup>۱) أصول الكافي، (۲۰/۲)، تفسير العياشي، (۲۵۲/۱ ـ ۲۵۳)، البرهان، (۳۸۲/۱)، رجال الكشي، (ص٤٢٥).



فداه! بعد غيبته، فنستشهد بذلك على كونه في مرتبة أعلى من مرتبة العدالة ضرورة»(١).

فيقال: ولماذا لا تجرون هذا الحكم على من رأى رسول الله ﷺ؟! وهو أعظمُ وأولى من حجتكم؟!

ألكنا يتناقض الشيعة فيردُون رواية من أنكر إماماً من أثمتهم، فردوا روايات الصحابة لأجل هذا، ثم نجدهم لا يفعلون ذلك مع من أنكر بعض أثمتهم من أسلافهم الشيعة! فقد أكد شيخهم الحر العاملي على أن الإمامية عملت بأخبار «الفطحية» (٢) وأخبار «الواقفية» (٣) وأخبار «الناووسية» (٤)، وكل هذه الطوائف الثلاث تنكر بعض أئمة الشيعة الاثني عشرية، ومع ذلك يعدون جملة من رجالها ثقات (٥). ولا يفعلون هذا مع صحابة رسول الله علي الله المنها الله المنها الله الله المنها الله الله اللها الها اللها الها اللها اللها الها اللها الها الها الها اللها الها ا

(176) يعتقد فريق كبير من علماء الشيعة بأن كتابهم «الكافي» للكليني فيه الصحيح والضعيف والموضوع، ومن المقرر بين الشيعة أن هذا الكتاب قد عرض على مهديهم الغائب ـ كما

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال، (٢١١/١).

<sup>(</sup>۲) أتباع عبدالله «الأفطح» ابن جعفر الصادق.

<sup>(</sup>٣) هم الذين وقفوا على موسى بن جعفر فلم يقولوا بإمامة من بعده.

<sup>(</sup>٤) أتباع رجل يقال له ناووس أو ابن الناووس. يقولون بأن جعفر بن محمد لم يمت، وهو المهدي.

<sup>(</sup>a) انظر على سبيل المثال: رجال الكشي، (الصفحات: ٥٦٥، ٥٦٥، ٥٠٥).

يزعمون ـ فقال بأنه «كاف لشيعتنا» (١)، والسؤال: لماذا لم يعترض على ما فيه من الموضوعات؟!

[17] يقول شيخ الشيعة الهمداني في مصباح الفقيه: "إن المدار على حجية الإجماع على ما استقر عليه رأي المتأخرين ليس على اتفاق الكل، بل ولا على اتفاقهم في عصر واحد، بل على استكشاف رأي المعصوم بطريق الحدس.."(٢) فهم يعرفون رأي غائبهم المؤيد للإجماع بالحدس! فانظر لهذا التناقض! يجعلون حدسهم وظنهم هو العمدة، وإجماع السلف ليس بعمدة؟!

التمي عترف الشيعة بأن أحد أبرز علمائهم وهو ابن بابويه القمي صاحب «من لا يحضره الفقيه» أحد الكتب الأربعة التي عليها العمل عندهم، يعترفون بأنه «يدعي الإجماع في مسألة ويدعي إجماعاً آخر على خلافها» (٣) حتى قال أحد علمائهم: «ومن هذه طريقته في دعوى الإجماع كيف يتم الاعتماد عليه والوثوق بنقله» (٤).

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُتَلَفُوا فِي مَسَأَلَةً وَكَانَ أَحَدُ الْقُولِينَ يُعرف قائله، فالصواب عندهم هو القول الذي لا يُعرف قائله! لأنهم يزعمون أنه قد يكون

<sup>(</sup>۱) مقدمة الكافي، لحسين علي، (ص٢٥)، روضات الجنات للخوانساري، (١٢٢)، الشيعة لمحمد صادق الصدر، (ص ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) مصباح الفقيه، (ص ٤٣٦)، الاجتهاد والتقليد، (ص ١٧).

<sup>(</sup>٣) جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال، الطريحي، (ص ١٥).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.



قول الإمام المعصوم! حتى انتقدهم شيخهم الحر العاملي وتعجب قائلًا: «وقولهم باشتراط دخول مجهول النسب فيهم أعجب وأغرب، وأي دليل عليه؟ وكيف يحصل مع ذلك العلم بكونه هو المعصوم أو الظن به»(١).

(١٦٠) يقول شيخ الشيعة المجلسي: «إن استقبال القبر أمر لازم وإن لم يكن موافقاً للقبلة»(٢) وذلك عند أداء ركعتي زيارة أضرحتهم!!

والعجيب أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد وقبلة قد ورد في كتبهم عن أئمتهم من آل البيت، ولكنهم يحملون ذلك على التقية ـ كعادتهم في كل ما لا يوافق أهواءهم ـ!

(119) يردد الشيعة كثيراً حديث «الغدير» وقوله رضي في فيه: «أذكركم الله في أهل بيتي» وينسون أنهم أول من خالف هذه الوصية النبوية؛ حيث عادوًا جمهوراً كبيراً من أهل البيت!

أَرْ اللَّهُ يَقَالُ لَلْشَيْعَةُ: لو كتم الصحابة مسألة النص على على على الله لكتموا فضائله ومناقبه فلم ينقلوا منها شيئاً، وهذا خلاف الواقع، فعلم أنه لو كان شيء من ذلك لنُقل؛ لأن النص على الخلافة واقعة عظيمة، والوقائع العظيمة يجب اشتهارها جداً، فلو حصلت هذه الشهرة لعلمها المخالف والموافق.

عن: مقتبس الأثر، (٦٣/٣).

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار، (١٠١/٣٦٩).

الاله يروي الشيعة أن الحسن العسكري والد إمامهم المنتظر قد أمر بحجب خبر «المنتظر» إلا عن الثقات، ثم يتناقضون فيزعمون أن من لم يعرف الإمام فإنما يعرف ويعبد غير الله! وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق(١)!

المهديهم المنتظر» مئات السنين، لحاجة الخلق بل والكون كله المديهم المنتظر» مئات السنين، لحاجة الخلق بل والكون كله إليه!: لو كان الله يمدُ في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه لمدً في أجل رسول الله ﷺ.

(۱۷۳) لا يقبل الشيعة قول جعفر أخي الحسن العسكري والد «إمامهم الغائب» في أن أخاه الحسن لم يخلف ولداً؛ لأنه ـ كما يقولون ـ غير معصوم (۲)، ثم يقبلون دعوى عثمان بن سعيد في إثبات الولد للحسن، وهو غير معصوم ـ أيضاً ـ! فما هذا التناقض؟!

ألاً من عقائد الشيعة المشهورة: عقيدة «الطينة»، \_ كما سبق في المقدمة \_، وملخصها أن الله كلّ قد خلق الشيعة من طينة خاصة وجلى المزج بين الطينتين بوجه معين؛ فما في الشيعي من معاص وجرائم هو من تأثره عطينة السني! وما في السني من صلاح وأمانة هو بسبب تأثره بطينة الشيعي!، فإذا كان يوم القيامة جمعت موبقات وسيئات

<sup>(</sup>١) أصول الكافي، (١/١٨١ ١٨٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: الغيبة، (ص ١٠٦–١٠٧).

الشيعة ووضعت على السنة! وجمعت حسنات السنة وأعطيت للشيعة!

وفات الشيعة أن هذه العقيدة المخترعة تناقض مذهبهم في القضاء والقدر وأفعال العباد؛ لأن مقتضى هذه العقيدة أن يكون العبد مجبوراً على فعله وليس له اختيار؛ إذ أفعاله بمقتضى «الطينة»، مع أن مذهبهم أن العبد يخلق فعله كما هو مذهب المعتزلة!

الأنصار علماء الشيعة الاثني عشرية كثيراً حب الأنصار لعلي بن أبي طالب وأنهم كانوا كثرة في جنده في موقعة صفين. فيقال لهم: إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يسلموا الخلافة إليه وسلموها لأبي بكر؟! لن تجد إجابة مقنعة تسلّي بها نفسك.

إن نظرة الأنصار ومن قبلهم المهاجرين أبعد وأصوب منا جميعاً، لقد كانت هذه الفئة المؤمنة تُفرّق بين الخلافة وبين الارتباط العاطفي مع قرابة النبي ﷺ.

ولذا رأينا الكتب الشيعية التي تمتدح هؤلاء الأنصار ووقوفهم جنباً إلى جنب مع علي في موقعة صفين هي الكتب نفسها التي تنعتهم بالردة والانقلاب على الأعقاب في حادثة السقيفة!

ميزان عجيب يُكال به أصحاب رسول الله: إن كانوا مع علي في أمر من الأمور صاروا خير الناس، وإن كان موقفهم مع من خالف علياً أو قُل في غير الاتجاه الذي أراده علي صاروا أهل ردة ومصلحة ونفاق!

فإن قالوا: حكمنا عليهم بالردة والانقلاب على أعقابهم لأنهم أنكروا النص على علي بن أبي طالب، قيل لهؤلاء المستنكرين: أو ليس الشيعة الاثنا عشرية يذكرون أن حديث الغدير متواتر وأن مثات من الصحابة قد رووه؟ فأين الإنكار؟

عندما أقول بلساني إن رسول الله على الله علي الله عندما أقول بلساني إن رسول الله علي مولاه فأين إنكاري للنص؟!

فإن قيل: أنكروا المعنى، قيل لهؤلاء: ومن ذا الذي قال بأن ما ذهبتم إليه في تفسير الحديث هو الحق؟! هل أنتم أفهم وأعقل من صحابة رسول الله الذين عاشوا تلك اللحظات وسمعوا الحديث بآذانهم؟! أم أنكم أفهم بالعربية منهم حتى صرتم تعقلون من الحديث ما لم يعقلوه هم (١٠)؟!

التحريف والتبديل فيه، على رأسه النوري الطبرسي - مؤلف كتاب الله مدعياً وقوع كتاب «المستدرك» أحد الأصول الحديثية الثمانية لدى الشيعة الاثني عشرية - والذي ألف كتاباً باسم «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» يقول فيه عن القرآن وعن وقوع التحريف فيه ما نصه: (ومن الأدلة على تحريفه فصاحته

<sup>(</sup>١) ثم أبصرت الحقيقة، محمد سالم الخضر، (ص ٢٩١- ٢٩٢).

في بعض الفقرات البالغة حد الإعجاز وسخافة بعضها الآخر)(١)!

وسيد عدنان البحراني القائل: (الأخبار التي لا تحصى كثرة وقد تجاوزت حد التواتر ولا في نقلها كثير فائدة بعد شيوع القول بالتحريف والتغيير بين الفريقين، وكونه من المسلمات عند الصحابة والتابعين بل وإجماع الفرقة المحقة وكونه من ضروريات مذهبهم وبه تضافرت أخبارهم)(٢).

ويوسف البحراني القائل: (لا يخفى ما في هذه الأخبار من الدلالة الصريحة والمقالة الفصيحة على ما اخترناه ووضوح ما قلنا، ولو تطرق الطعن إلى هذه الأخبار على كثرتها وانتشارها لأمكن الطعن إلى أخبار الشريعة كلها، كما لا يخفى؛ إذ الأصول واحدة وكذا الطرق والرواة والمشايخ والنقلة، ولعمري إن القول بعدم التغيير والتبديل لا يخرج من حسن الظن بأثمة الجور وأنهم لم يخونوا في الإمامة الكبرى مع ظهور خيانتهم في الأمانة الأخرى التي هي أشد ضرراً على الدين)(٢).

طعن هذا الفريق بالقرآن بكل وضوح قائلًا بوقوع التحريف فيه!

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ص ٢١١.

<sup>(</sup>٢) مشارق الشموس الدرية ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) الدرر النجفية ليوسف البحراني؛ مؤسسة آل البيت لإحياء التراث (ص.٢٩٨).



وفريق آخر (وهم صحابة رسول الله) خطيئته التي لا يغفرها له الشيعة الاثنا عشرية هي أنه سلّم الخلافة لأبي بكر بدلًا من على!

الفريق الأول الذي طعن في كتاب الله يعتذر له علماء الشيعة الاثني عشرية وغاية ما يقولون فيه كلمة (أخطأوا)، (اجتهدوا وتأولوا ولا نوافقهم على ما ذهبوا إليه)، وليت شعري متى صارت مسألة حفظ كتاب الله أو تحريفه مناطأ للاجتهاد؟! وأي اجتهاد في قول هذا المجرم إن (في القرآن آيات سخيفة)! والله إنها لطامة كبرى.

ولنأخذ مثالًا على نظرة علماء الشيعة الاثني عشرية إلى القائلين بالتحريف:

السيد على الميلاني ـ من كبار علماء الشيعة الاثني عشرية اليوم ـ يقول في كتابه (عدم تحريف القرآن ص ٣٤) مدافعاً عن (الميرزا نوري من كبار المحدثين، إننا نحترم الميرزا النوري، الميرزا نوري رجل من كبار علمائنا، ولا نتمكن من الاعتداء عليه بأقل شيء، ولا يجوز، وهذا حرام، إنه محدّث كبير من علمائنا)!!(١) فتأمل هذا التناقض.

﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى: ﴿ اَتَبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَبِّكُرُ وَلَا تَلْبِعُواْ مِن دُونِكُمْ وَلا تَلْبِعُواْ مِن دُونِهِ وَلِا تَلْبِعُواْ مِن دُونِهِ وَلِيَاتًا ﴾ [الأعراف: ٣] فهذا نص في إبطال اتباع أحد دون

<sup>(</sup>١) ثم أبصرت الحقيقة، (ص٢٩٤).



رسول الله على وإنما الحاجة إلى فرض الإمامة لينفذ الإمام عهود الله تعالى الواردة إلينا على من عبد فقط، لا لأن يأتي الناس بما لا يشاؤونه في معرفته من الدين الذي أتاهم به رسول الله على ووجدنا علياً الله إذ دعي إلى التحاكم إلى القرآن أجاب، وأخبر بأن التحاكم إلى القرآن حق. فإن كان علي أصاب في ذلك فهو قولنا، وإن كان أجاب إلى الباطل فهذه غير صفته الله ولو كان التحاكم إلى القرآن لا يجوز بحضرة الإمام لقال على حينئذ: كيف تطلبون تحكيم القرآن، وأنا الإمام المبلغ عن رسول الله على ؟

فإن قالوا: إذ مات رسول الله ﷺ فلا بد من إمام يبلغ الدين.

قلنا: هذا باطل ودعوى بلا برهان، وقول لا دليل على صحته، وإنما الذي يحتاج إليه أهل الأرض من رسول الله بين بيانه وتبليغه فقط، سواء في ذلك من كان بحضرته، ومن غاب عنه، ومن جاء بعده؛ إذ ليس في شخصه بين إذا لم يتكلم بيان عن شيء من الدين، فالمراد منه علين كلام باق أبداً مبلغ إلى كل من في الأرض.

وأيضاً، فلو كان ما قالوا من الحاجة إلى إمام موجود إلى الأبد لكان منتقضاً ذلك عليهم بمن كان غائباً عن حضرة الإمام في أقطار الأرض، إذ لا سبيل إلى أن يشاهد الإمام جميع أهل الأرض الذين في المشرق والمغرب من فقير وضعيف وامرأة ومريض ومشغول بمعاشه الذي يضيع إن أغفله، فلا بد من التبليغ.



فإذ لابد من التبليغ عن الإمام، فالتبليغ عن رسول الله على أولى بالاتباع من التبليغ عمن هو دونه، وهذا ما لا انفكاك لهم منه (١).

(۱۷۸) لقد جاءت روايات بأسانيد ثابتة وصحيحة لدى الشيعة تذم وتلعن مجموعة من الكذابين الذين قام الدين الشيعي على رواياتهم، تذمهم بأعيانهم، فلم يقبل شيوخ الشيعة الذم الوارد فيهم (لأنهم لو قبلوا ذلك لأصبحوا من أهل السنة وتخلوا عن شذوذهم) وقد فزعوا إلى التقية لمواجهة هذا الذم، وهذا ليس له تفسير إلا رد قول الإمام من وجه خفي، وإذا كان منكر نص الإمام كافراً في المذهب الشيعي فهم خرجوا بهذا عن الدين رأساً!

وقد اعترف محمد رضا المظفر - وهو من شيوخهم وآياتهم المعاصرين - اعترف بأن جل رواتهم قد ورد فيهم الذم من الأئمة ونقلت ذلك كتب الشيعة نفسها، قال وهو يتحدث عما جاء في هشام بن سالم الجواليقي من ذم قال: "وجاءت فيه مطاعن، كما جاءت في غيره من أجلة أنصار أهل البيت وأصحابهم الثقات والجواب عنها عامة مفهوم" (أي العلة المعروفة السائرة عندهم وهي التقية) ثم قال: "وكيف يصح في أمثال هؤلاء الأعاظم قدح؟ وهل قام دين الحق وظهر أمر أهل البيت إلا بصوارم حججهم" (").

<sup>(</sup>١) الفصل في الملل والأهواء والنَّحَل، (١٥٩/٤- ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) الإمام الصادق لمحمد الحسين المظفر، (ص ١٧٨).

<sup>(</sup>٣) نفس الموضع من المصدر السابق.

لاحظ ماذا يصنع التعصب بأهله: فهم يدافعون عن هؤلاء الذين جاء ذمهم عن أئمة أهل البيت، ويردون النصوص المروية عن علماء أهل البيت في الطعن فيهم والتحذير منهم، التي تنقلها كتب الشيعة نفسها، فكأنهم بهذا يُكذبون أهل البيت، بل يصدقون ما يقوله هؤلاء الأفاكون؛ حيث زعموا أن ذم الأئمة لهم جاء على سبيل التقية، فهم لا يتبعون أهل البيت في أقوالهم التي تتفق مع نقل الأمة، بل يقتفون أثر أعدائهم ويأخذون بأقوالهم، ويفزعون إلى التقية في رد أقوال الأئمة.

وكانوا من أعظم الناس صحبة له وقرباً إليه، وقد صاهرهم وكانوا من أعظم الناس صحبة له وقرباً إليه، وقد صاهرهم كلهم، وكان يحبهم ويثني عليهم، وحينئذ فإما أن يكونوا على الاستقامة ظاهراً وباطناً في حياته وبعد موته، وإما أن يكونوا بخلاف ذلك في حياته أو بعد موته، فإن كانوا على غير الاستقامة مع هذا القرب فأحد الأمرين لازم: إما عدم علمه بأحوالهم، أو مداهنته لهم، وأيهما كان فهو من أعظم القدح في الرسول على على أرسول على كما قيل:

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة

وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

وإن كانوا انحرفوا بعد الاستقامة فهذا خذلان من الله للرسول في خواض أمته، وأكابر أصحابه، ومن وعد أن يظهر دينه على الدين كله، فكيف يكون أكابر خواصه مرتدين؟ فهذا



ونحوه من أعظم ما يقدح به الشيعة في الرسول على كما قال أبو زرعة الرازي: إنما أراد هؤلاء الطعن في الرسول كل ليقول القائل: رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلًا صالحاً لكان أصحابه صالحين.

إن مذهب الشيعة في تكفير الصحابة يترتب عليه تكفير علي في التخليه عن القيام بأمر الله. ويلزم عليه إسقاط تواتر الشريعة، بل بطلانها ما دام نقلتها مرتدين، ويؤدي إلى القدح في القرآن العظيم، لأنه وصلنا عن طريق أبي بكر وعمر وعثمان وإخوانهم، وهذا هو هدف واضع هذه المقالة.

النبي على عنول الشيعة بأن «الإمامة واجبة لأن الإمام نائب عن النبي على في حفظ الشرع الإسلامي وتيسير المسلمين على طريقه القويم، وفي حفظ وحراسة الأحكام عن الزيادة والنقصان» (۱) ويقولون بأنه «لا بد من إمام منصوب من الله تعالى وحاجة العالم داعية إليه، ولا مفسدة فيه، فيجب نصبه...» (۲)، وأن الإمامة «إنما وجبت لأنها لطف.. وإنما كانت لطفاً؛ لأن الناس إذا كان لهم رئيس مطاع مرشد يردع الظالم عن ظلمه، ويحملهم على الخير، ويردعهم عن الشر، كانوا أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وهو اللطف» (۳).

<sup>(</sup>١) الشيعة في التاريخ، (ص ٤٤ ـ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) منهاج الكرامة، (ص ٧٢ ـ ٧٣).

<sup>(</sup>٣) أعيان الشيعة، (٢/١/ص٦).



فيقال لهم: إن أئمتكم الاثني عشر - غير على الله - لم يملكوا الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا، ولم يملكوا ردع الظالم عن ظلمه، وحمل الناس على الخير وردعهم عن الشر! فكيف تدعون لهم الدعاوى الخيالية التي لم تكن واقعاً أبداً؟! وهذا لو تأملتم ينقض كونهم أئمة - حسب مفهومكم - ؛ لأنه لم يحصل منهم اللطف الذي تزعمون.

أمر ورد في كتاب "نهج البلاغة" أن علياً الله كان يناجي ربه بهذا الدعاء: "اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت فعد علي بالمغفرة، اللهم اغفر لي ما وأيت (١) من نفسي ولم تجد له وفاء عندي، اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم ألفه قلبي، اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ، وسهوات الجنان وهفوات اللسان "٢).

فهو ﷺ يدعو الله بأن يغفر له ذنوبه من السهو وغيره، وهذا ينافى ما تزعمونه له من العصمة!

﴿ الله على الشيعة أنه ما من نبي من الأنبياء إلا ودعا إلى ولا ودعا إلى ولاية على (١٩) ولاية على (٤) بل وصلت بهم المبالغة والغلو إلى أن زعم شيخهم الطهراني أن

<sup>(</sup>١) وأيت: أي وعدت. والوأي: الوعد.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة (شرح ابن أبي الحديد، ١٧٦/٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «بحار الأنوار» (٦٠/١١)، «المعالم الزلفي» (ص ٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) «المعالم الزلفي» (ص ٣٠٣).

ولاية علي «عُرضت على جميع الأشياء، فما قبل صلح، وما لم يقبل فسد»(١)!

ويقال للشيعة: لقد كانت دعوة الأنبياء عَلَيْتُ إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله، لا إلى ولاية علي كما تدعون. قال تسعالي (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ الْانبياء: ٢٥]. وإذا كانت ولاية علي كما تدعون مكتوبة في جميع صحف الأنبياء؛ فلماذا ينفرد بنقلها الشيعة ولا يعلم بها أحد غيرهم؟! ولماذا لم يعلم بذلك أصحاب الديانات؟! وكثير منهم أسلم ولم يذكر هذه الولاية. بل لماذا لم تُسجل في القرآن وهو المهيمن على جميع الكتب؟!

الأئمة؟ هل تمتع الأئمة؟! غيرة على المتع الأئمة؟!

ومن هم أبناؤهم من المتعة؟!

في يقول الشيعة: إن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء، وإن علي بن أبي طالب باب العلم، فكيف يجهل على حكم المذي ويُرسل للنبي على من يعلمه الأحكام المتعلقة بذلك؟!

إِنَّهُ إِنَّ الجريمة التي اقترفها الصحابة عند الشيعة هي انحرافهم عن ولاية على الله كما يدَّعون، وعدم التسليم له بالخلافة، فتصرفهم هذا أسقط عدالتهم عند الشيعة. فما بالهم لم يفعلوا مثل ذلك مع الفِرَق الشيعية الأخرى الذين أنكروا

<sup>(</sup>١) «ودائع النبوة» للطهراني، (ص ١٥٥).



بعض أثمتهم كـ «الفطحية» و «الواقفة» وغيرهم؟! بل تجدهم يحتجون برجالهم ويعدلونهم (١)! فلماذا هذا التناقض؟!

كَمَا سبق ـ وهي أن يُظهر الإمام غير ما يُبطن، وقد يقول غير الحق. ومن يستعمل النقية لا يكون معصوماً؛ لأنه حتماً سيكذب، والكذب معصية!

إلَيْهُ ينقل الكليني أن بعض أنصار الإمام على شه طالبه بإصلاح ما أفسده الخلفاء الذين سبقوه، فرفض محتجّاً بأنه يخشى أن يتفرق عنه جنده (٢) مع أن التهم التي وجهوها للخلفاء قبله (أبي بكر وعمر وعثمان ش) تشمل مخالفة القرآن والسنة. فهل ترك على لتلك المخالفات كما هي يُناسب «العصمة» التي يدّعونها له؟!

( المُعَلَّى الله اختار عمر الله ستة أشخاص للشورى بعد وفاته، ثم تنازل ثلاثة منهم، ثم تنازل عبدالرحمن ابن عوف، فبقي عثمان وعلي الله الماذا لم يذكر عليٌ منذ البداية أنه موصى له بالخلافة؟! فهل كان يخاف أحداً بعد وفاة عمر؟!

## \*\*\*

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال: «رجال الكشي» (ص٢٧، ٢١٩، ٤٤٥، ٥٥،)، و«رجال النجاشي» (ص ٢٨، ٥٥، ٢٧، ٨٦، ٩٥، ١٣٩)، و«جامع الرواة» للأردبيلي (٤١٣/١).

<sup>(</sup>۲) «الروضة للكليني»، (ص۲۹).



| الصفحة |  |  |  |   |  |     |   |  |   |   |   |   |  |      |   |  | ع. | _و | ضـ  | مو  | ال |
|--------|--|--|--|---|--|-----|---|--|---|---|---|---|--|------|---|--|----|----|-----|-----|----|
| 0      |  |  |  | • |  | • • |   |  |   |   |   |   |  | <br> |   |  |    |    | ـة  | قده | ما |
| ٩      |  |  |  |   |  |     |   |  |   |   |   |   |  |      | • |  |    | ت  | اما | إلز | 11 |
|        |  |  |  |   |  |     | Ş |  | 常 | 3 | 8 | â |  |      |   |  |    |    |     |     |    |